بَ مُنْ مُن مُن مُن مُن الْمُعَارِسِينَة إلى المُزَعَرِ المَالَى اللهِ وَالْمَاعَ الإنهاء الإنهاء المُن الله و الله الما است الله المحدد المن المنافر بين عام ١٩٨١ الأنه بينة شواز باله لا بين بين يستري المنافرة المنافرة المنافرة المن المنافرة المن المنافرة المنافرة المنافرة المن المنافرة ال





بَحَثُ فَدَ مِ الْفَارِسِيَّة إِلَى المُؤَمِّرِ الْعَالَمِي للدراسَات الإيرانية الذي انعقد في أكنوبرمن عام ١٩٧١ في مدينة سيراز بإيران عناسبة الاحتفال مرور ألفين وخمسمائة عام على تأسيس الدولية الفارسية

كانورجيار في المحالية

ملتزم العلبع والنشر مدترة المحدث

المطبعة الفنية الحديث

## إيران ومضى قبل الإسلام

من الحق قولنا إن الصلة بين إبران و مصر منذ الزمان الغابر إلى العصر الحاضر ، تشكل فصلا ذا بال من فصول التاريخ ، ويتألف منها موضوع حقيق أن يكون مناط اهتمام كشير بمن أخلوا للبحث ذرعهم ، ولذلك أكثر من سبب . فمبلغ علمنا أن العلماء لم يوفوه بعد حقه عليهم من العناية ، كما أن حقائق متصلة به مازالت من مشتبهات الأمور التي تمس الحاجة فيها إلى الإيضاح والإفصاح . وفي أشتات كتب التاريخ أخبار طوال تتجافى عن الصواب ولا تثبت على النقد . أما أقوال الباحثين والمحققين في هذا الصدد فتعارضة متضاربة .

وجدير بنا قبل الخوض في هذا أن نقول إن الصلات تنعقد بين هذين البلدين منذ الزمان الأطول، ومازالت قوية العرى ماثلة المعالم إلى اليوم، بل وإلى الغد البعيد. وكان بدء تلك الصلات الوثيقة حين كان هذان البلدان مهدين للحضارة، وكان المصريون والإيرانيون يحملون الشعلة إشراقة للحضارة في دياجير العالم القديم. فلا عجب إذن وهذا شأنهم، أن يقف ملوكهم بعضهم من البعض موقف المتنافسين المتحاسدين، ويوقنوا بأن صلة، أية صلة، لابد أن تربطهم، وظهرت تلك الحال في عهد الفرس الكيانيين، حين قويت شوكتهم وازدهرت حضارتهم ورأى ملوكهم من تمام عظمتهم أن يتسعوا في الفتوح.

ولا أدل على ذلك من أن الملك قورش شاء أن يغير مجرى التاريخ ويرقم اسمه على جبين الدهر ، فما قنع بأن يكون من الغزاة الفاتحين ، بل عقد عزمه على أن يرسى للمدنية فى الأرض أساساً ، ويرفع الظلم عن أقوام طالما رزحوا تحت وطأة من عسفوهم وخسفوهم وحملوهم ما يكرهون . ولذلك عرف عند قديم الشعوب بالمنقذ (۱) .

<sup>(</sup>۱) عبد الله رازی: تاریخ ایران ، س ۱۰ (طهران ۱۳۱۷) ۰

وقد تلا خلفاؤه تلوه ، واتخذوا من مبادئه وسياسته مثالا يحتذى ، ورأوا من الخير أن يأخذوا بذلك أنفسهم ولا يحيدوا عنه . ويؤيد هذا أن قورش قبل أن يفارق دنياه ، استدعى ولده قمبيز وبذل له النصح وأكد عليه الوصية ، راغبا إليه أن يكون أميناً على الوديعة مضطلعا بما أسند إليه وعول عليه فيه ، ثم أمره أن يفتح مصر من غير ما تردد ولا تريث (١) .

ويما ينهض دليلا على ما ذهبنا إليه آنها، من أن الملوك الأقدمين كانوا يتنافسون ويتحاسدون، ويريدكل منهم أن يكون السلطان في الأرض له دون سواه، فاستحتهم هذا على أن يبسطوا ظل عرشهم على بلاد غيرهم، أن قورش كان قد فتتح في مدة قصيرة لا تزيد عن أعوام عشرة، بلادا ظلت للحضارة مركزا عدة قرون، إلا مصر لم يفتحها (٢٠ فأدرك أنه لم يحقق المنشود من غايته والمحين من خطته. فكان حقا أن يرمق مصر بنظرة طامع فيها متلهف عليها، ولا غرو فهي خصبة تربتها عريقة مدنيتها تعليق الآفاق شهرتها. فصح منه العزم على أن يدخلها في حوزته ليجمع بين أعظم حضارتين ويوحد أعرق مملكتين. فضلا عما يذكر من أسباب أخر، لا ندري إلى أي مدى يمكن اعتبارها أساسية بالنسبة إلى فتح مصر.

وما اعتلى قمبين العرش وهو على ذكر من نصيحة أبيه ووصيته ، حتى هيأ لفتح مصر أسبابه وتذرع بذرائعه . وفى هذا الصدد رواية تنسب إلى هيرودوت ونرى ضرورة ذكرها لأن قدراً منها يشير إلى وجود صلة بين البلدين ، كما يتيح لنا ذلك أن نفرق بين هذه الصلة السابقه وأخرى لاحقة .

يقول هيرودوت بماخلاصته أن قمبيز أوفد على أمازيس فرعون مصرسفيراً ليطلب يد ابنته، وكان ذلك بإيعاز من كال مصرى مقيم في إيران. وقدطاب له المقام طويلا في بلاط قورش بعدأن طلب قورش إلى فرعون مصر أن يرسل إليه كالا نطاسياً مصرياً. وارتحل الكحال إلى إيران مرغما مكرها، وحز في نفسه أن يزعج عن

<sup>(1)</sup> Gardiner: Egypt of the Pharaohs. p. 362 (Oxford 1961).

<sup>(2)</sup> Le Bon: Premières Civilisations. p. 704 (Paris).

وطنه ويقيم فى أرض غريبة . قيل واهتدى إلى حيلة يشنى بها غيظه من فرعون الذى أبعده عن مصر وشرده ، فزين لملك الفرس أن يطلب يد الأميرة المصرية وهو موقن أن أباها سوف يرد ملك الفرس خائباً غاضباً ، مما يفضى حما إلى قيام الحرب بين العاهلين العظيمين . أما ما قيل فى سبب رفض فرعون لملك الفرس صهراً ، فهو أن ملك الفرس لن يعتبر ابنته زوجا له بالمعنى ، بل سوف يجعلها فى عداد حظاياه ، وهذا ما لا يرتضيه لابنته . وأراد فرعون الخلاص من هذا المأزق ، فجنح إلى المكر والحديعة ، واستقدم إحدى بنات الفراعنة السابقين وأمر ، فألبست فاخر الثياب وحليت من أجمل الحلى ، ثم أرسلت إلى قمبين على حقيقة وما مضى على ذلك طويل زمان حتى أوقفت الأميرة المصرية قمبين على حقيقة أمرها، وإنما أرادت الانتقام من أمازيس الذى كان قد حث المصريين على خلع طاعة أبيها ، ثم تمكن من قتله . وكبر على قمبين أن يخدعه أمازيس ، فتغيظ و تنمر . ورأى أن هذا الغضب لن يسكت عنه إلا إذا ناشب فرعون مصر الحرب .

هكذا يعلل هيرودوت غزو الفرس لمصر . وأياما كان ، فليس المقام مقام تأييد ولا تفنيد ، لأن ذلك قد يخرج بناءن نطاق الموضوع . ولب هذا الموضوع هو تلمس الصلات بين مصر وإيران ، وما من ريب فى أن رواية هيرودوت تنى بالحاجة و تؤيد وجود تلك الصلات.

ولهذا المؤرخ قولة أخرى يؤخذ منها أن المصريين يعتبرون قمبين منهم ، لأن قورش تزوج ابنة أمازيس، كما أن أمازيس أرسل ابنة فرعون سابق إلى قورش. ويبادر المؤرخ اليونانى قائلا إن هذا لا أساس له من الصحة ، لأن قوا نابن و تقاليد الفرس لا تجين الجلوس على العرش لابن زوجة لم يعقد قرانها .

ويضيف قورش إلى كل هذا قوله إن امرأة فى بلاط قورش مدحت إحدى نسائه وذكرتها بكل جميل ، ولكن شكت الملكة من أن قورش يطيل فى الثناء على امرأة مصرية من نسائه ، فأسرها قمبيز فى مفسه وقال لأمه إنه إزاء ذلك سوف يجعل عالى مصر سافلها حين يبلغ مبلغ الراجال(1) .

<sup>(</sup>١) پیرنیا: ایران باستان س ٤٨٤ – ٤٨٦ جلد ۱ (طهران ).

ويستبين من كل ما أسلفنا ، أن الروايات التي دارت على الألسنة وتناقلها القوم كابرا عن كابر قد اختلفت وليس عجيبا أن تختلف . غير أن هذا لا يغير شيئافي جوهر الحقيقة التي ننشدها ، بل على العكسيؤيدها بماهو جائزعقلا وليس حتما أن يجوز واقعا ، كما أنه تمهيد يهيء لاستطلاع الثابت المؤكد من حقائق التاريخ ، تلك الحقائق التي تعتمد على شواهد وأسانيد لا تحتمل شكا ولا تأويلا .

ثم يفضى بنا ذلك إلى الدخول فيها هو أقرب إلى الواقع التاريخي الذي ينعقد الإجماع عليه أو يكاد ، وعليه فنحن نتدرج في إدراك تلك الصلات من غير المحتمل أم الأكيد .

ووتلى قمبيز وجهه قبل مصر على رأس جيش عظيم حتى وافى مدينه غزة وفيها انضم إليه من انفضوا من حول فرعون وخذلوه . فقوى بذلك أمره على حين ضعف أمر عدوه . كما وفق إلى استمالة شرذمة من أصحاب الرياسة عند العرب فالفوه على مد الغزاة بقرب الماء التي يحملها ما لا يحصى كشرة من الإبل وهذا ما مكن جنود قمبيز من اجتياز الصحراء بين فلسطين ومصر .

وبينهاكان القتال منتشبا بين الإيرانيين والمصريين ، مات أمازيس وخلفه يسماتيك الثالث ولم يكن له من الجدارة والشجاعة ماكان لسلفه (١) .

ثم دارت الدائرة على المصريين الذين تعلقوا بأذيال الفرار ملتمسين موئلا في عاصمتهم منف ، ولكن سرعان ما سقط موئلهم وذهبت ريحهم .

أما وقد دانت مصر لطاعة قمبير واطمأنت به الحال فيها ، فجدير بنا أن نتمثل شخصيته التي درج المؤرخون على طبعها بطابع خاص يميزها من غيرها . فعند هيرودوت ومن لف لفه من المؤرخين الآخذين عنه أن قمبيزكان ملكا خشن الجانب صعب المراس بلغ المدى في شراسته وشكاسته ، لا يقر قراره إلا برؤية دماء الأبرياء وهي تراق ، وذلك لاختلاط عقله وفساد تمييزه .

ومن الباحثين من ينفي الجنون عن قمبيز ، وينسب هذا فرية إلى المؤرخ

<sup>(1)</sup> Huart; La Perse Antique. p. 56 (Paris 1925).

اليونانى هيرودوت الذي كان معادياً للفرس فما أنصف فى حكمه ولا توخى الحق فى قوله. كما يرى أن أمر هذا الملك بذبح عجل أبيس الذي كان المصريون يقدسونه من الدعاوى التي تعدم الدليل على صحتها (١)

وعليه فملك الفرس لم يكن رأس البغاة والطغاة ولا أظلم الظالمين ، ولم يختلط عقله ولا أمعن فى جوره فيآذى المصريين فى أدق شعور لهم وهو شعورهم الدينى بقتل معبودهم ، وما خرتب البلاد وظلم العبادكما أجمع على ذلك جميع المؤرخين الذين أخذوا عن المؤرخ اليونانى هيرودوت .

ولا نرتضى هذا الرأى بلا تحفظ، وتحفظنا باعثنا على تلبس الدليل عليه فى مظانه، ونحن واجدون ذلك فى النصوص المصرية القديمة.

فيستدل من هذه النصوص على أن قمبير بذل وسعه فى أخذ المصريين بالملاينة والمهادنة ، و توسل بذلك إلى إرضائهم واستهالتهم ليظفر منهم بولائهم ومحبنهم وقد جمع عديدا من العهال والفنانين وأوفدهم إلى إيران (٢) .

مما ترتب عليه لقاء بين الفن المصرى والفن الإيرانى، وتأثير وتأثير لاشك فيهما . ومن حيث كان الفن مظهراً من هم المظاهر الحضارية ، كان قمييز موفقاً فى إيجاد السبيل إلى عقد صلة هامة بين حضارة مصر وإيران ، وملك يقدم على مثل هذا الصنيع لن يكون إلا محكم العقل حصيف الرأى .

كا أشرك جيش مصر وأسطولها فى القتال مع جيش الإيرانيين وأسطولهم، فخاص الفريقان المعارك ضد اليونان، وتآزر هؤلاء فى حرب كان المتوقع أن تغير مجرى التاريخ.

وأصلح قمبين الطرق في مصر بتمهيدها وشقها ، وأمر بسن القوانين لتنظيم العلاقات بين الناس ، وثبت أنه بسط رعايته على المؤسسات العلمية في البلاد .

وإذا ماتجاوزنا هذا الإجمال إلى شيء من التفصيل، قلنــا إن قمبيز عرف

<sup>(1)</sup> Olmstead: History of the Persian Empire. p.89 (Chicago 1948).

<sup>(2)</sup> Posener: La Première Domination Perse en Egypte. p. XII (Le Caire 1936).

كيف يتحبب إلى المصريين من خلال الدين وهو أعز ما به يعتزون ، فقد سمتى نفسه ابن رع ، ورع فى الدروة من إجلال أهل مصر ، والمنزلة التى لا تسامى مما يقدسون و يحبون . وهذا واضح الدلالة على أنه خبير بأصول السياسة عليم ببواطن الأمور . كما ينفى عنه أنه أهان المصريين فى عقيدتهم إمعانا منه فى إذلالهم والقسوة عليهم .

ومادمنا فى هذا الصدد والشىء بالشىء يذكر ، فلنعرض لخبره المشهور مع العجل أبيس. فمن المعلوم عند المؤرخين أنه ذبح هذا العجل، على حين يستخلص من نص مصرى قديم فى منف ، أن ذلك العجل المقدس دفن فى احتفال عظيم يليق بمكانته العظيمة فى النفوس . ووقع هذا فى العام السادس من حكم قمبيز ، وكان الملك قد أمر بصنع تابوت للعجل فى الروعة آية . وعند هير ودوت أن ملك الفرس قتله ، ودفنه الكهنة فى الخفاء .

وفى رأى أن هذا باطل لا يعول عليه ، لأن العجل الذى نفق فى عهد قمبين لم يدفن خفية ، إلا أن عجلا آخر نفق فى العام الرابع من حكم دارا . وليس فى الإمكان أن يكون قمبير هو الذى قتله (١) .

و إذا عقدنا الموازنة بين كلام هيرودوت وغيره من المؤرخين وما ورد فى السكتابات المصرية ، فجدير بنا أن نقول إن ما جاء فى تلك الكتابات لابد أن يكون صوابا .

وما ورد كذلك في النصوص المصرية القديمة ،أن عدداً عظيما من الإيرانيين صحبوا قمبيز في مقدمه إلى مصر وأقاموا على أنهم جالية، أي غرباء جلوا عن وطنهم ، واختاروا معبد « نيت » مكانا لإقامتهم ، وما اتصل ذلك بعلم ملك الفرس من أمرهم ، حتى كرهه منهم ، وأغضبته هذه الإساءة إلى شعور المصريين الديني بانتهاك حرمة معبد له القداسة من معابدهم . وسرعان ما أصدر الأمر اليهم بمزايلة المعبد ، فطووا منه بساط الإقامة ، واسترده الكهنة ليعاودوا فيه سيرتهم الأولى بإقامة شعائر دينهم .

<sup>(1)</sup> Posener: La Première Domination Perse en Egypte. p. 117 (Le Caire 1936).

وجاء فى بعض الوثائق المصرية القديمة أن قمبير مضى إلى الوجه البحرى ليرور معبد الإلهة (نيت)وهناك خر ساجدا وقدم قربانا عظيما ووقف الأوقاف على هذا المعبد . وفى وثيقة أخرى أنه تطهر فى ذلك المعبد . وفى ثالثة أنه قد ما إلى أوزيريس الخبر والجعة والعجول والطيور . ولدينا وثائق أخرى يدور محتواها فى هذا النطاق ، ولا ضرورة للإشارة إليها . وحسبنا هدذا القدر من مضمونها فى إقامة الدليل الاكيد على أن قمبير لم يكن فى معاملته للمصريين على ما وصفه به المؤرخون ، وما كان صاحب هذه الصورة المستبشعة التى طالما تمثلناها له .

وخاتمة القول فيه أنه تزيا بزى المصريين مصانعة وبجاملة منه لهم ، كما قيل إنه رد امرأة أمازيس فرعون مصر إلى قومها معززة مكرمة . وهذا كله غاية الغايات في التسامح والكرم . ولئن ظلم المؤرخون قمبين فقد أنصفته النصوص المصرية القديمة .

وسياسته تلك تذكرنا بما ورد فى كتابات دارا من أن أهورا مزدا أى إله الحنير فى الديانة الورادشتية أمر ملوك الفرس باستهالة الشعوب ورجال الدينجميعا فى أرجاء الدنيا ليتحدوا ويقوم العدل ويستتب السلم بينهم . (١)

أما دارا فقدم إلى مصر عام ١٥٥ قبل الميلاد بعد أن خلع أرياند والى مصر من قبل إيران الطاعة وسيطر على جنود البر والبحر وتأهب للاستيلاء على ليبيا، وقد أخذ دارا على يد واليه المتمرد وقتله .

ونهج دارا نهج سلفه قمبيز فى احترامه لديانة المصريين . فأظهر لرجال الدين كل آيات التوقير والتبجيل .

ويقال إنه شارك المصريين في أحزانهم لنفوق عجلهم المعبود أبيس، وشيد للإله آمون معبداً. وفي عهده استبحر في مصر العمران وكان العصر عصراً ذهبياً، وأولى فن النحت والعهارة عظيما من عنايته، وأقام ورمم المبانى العامة في وادى النيل وواحة آمون . وقمين بالذكر أن السواعد الإيرانية أنجزت كل هذا

<sup>(1)</sup> Hass: Iran. p 9. (Oxford 1946).

مع السواعد المصرية ، وما من ريب فى أن ذلك يعتبر مظهر اللتعاون وامتزاجاً لفنين عند شعبين .

ولقد بلغ من رغبة الإيرانيين في التمصـّر إن صح هذا التعبير ، أن يعبدوا آلهة المصريين ويكتبوا بخطهم (١) .

وهذا من الدليل على عمني تأثرهم بهم ولا ريب.

ورأى دارا أن بجامل أهل مصر فىدينهم ، فأمر أحدكهنتهم بترميم معابدهم وأقام معبداً في إحدى الواحات .

ووقع ذلك من نفوس المصريين موقع الرضا، فأعتبروا دارا واحداً من فراعينهم العظام .

وكان للزراعة نصيب من عنايته ، فأدخل على الزراعة المصرية نظام الرى بالقنوات الإيرانية المعروفة بكاريزها . فأخذ المصريون ذلك عن الإيرانيين ، ولا بدأن يكون ذا أثر فى زراعتهم وحياتهم . وهذا كله مؤيد لتبادل الشعبين ما تصلح به أمررهم .

ويندرج تحت ذلك أن هذا الملك كان على بينة من أهمية العلوم كأهم مقوم من مقومات الحضارة . وهو يبدو واقعيا عمليا فى تحقيق نفع العلم للناس ، فاهتم بعلم الطب خاصة ، ورعى جانب الاطباء ، فأصلح مدرسة للطب ملحقة بمعبد « نيت » كانت قد تخربت فى عهد قمبيز ،

وهنا وقفة لابد منها ، وهى أن اهتهام دارا بعلم الطب عند المصريبن كان أعظم من اهتهامه به عند الإيرانيين ، فها من دليل على أنه وقف موقف المشجع المؤيد من الاطباء الزرادشتيين (٢) .

<sup>(</sup>١) پيرتيا: اعران باستان ، ص ٦٦٥ جلد ١ (طهران) .

<sup>(2)</sup> Elgood: A Medical History of Persia. p. 22. (Cambridge 1953).

نذكر ما ارتبط به وأفضى إليه، فكان ما بينهما ما يكون بين اللازم والملزوم وذلك أن هذا العلم مست فيه الحاجة إلى الوسيلة التي تؤدى إلى الغاية ، فاستوجب الكتب التي تتألف منها مكتبة .

ورأى ذلك الملك أن يزود مصر من الكتب بما يشيد فيها داراً للكتب وهذا خبر نستقيه من كتابة نقشت على قاعدة تمنال لمصرى يسمى أوزاهاريس نيتى (۱) .

فقد ارتحل هذا الرجل من مصر إلى إيران فى عهد قمبير ، بيد أن دارا أوفده إلى مصر ليزود مكتباتها بالكتب . وجاء فى النص قوله : ملك الملوك . ملك مصر العليا والسفلى . الملك دارا . أمرنى بالعودة إلى مصر . إنه ملك مصر العظيم وملك بلاد أخر . وهو يقيم الآن فى عيلام . وكانت مهمتى إعادة بناء قسم من معبد نيت الذى تقوض وانهدم . ومضى الأسيويون بى من بلد إلى آخر . إلى أن صدر أمر الملك بترحيلي إلى مصر . وامتثلت أمره . فزودت المكتبات بالكتب . ووجهت شداة العلم إلى المبانى . ووكلت أمرهم إلى رجال من ذوى الحنكة . كا سدت حاجتهم إلى اللازم من أدواتهم وفق ماجاء الوصف فى كتبهم . وكان هذا ما أمر به الملك . لأنه كان واسع الخبرة بما لعلم الطب من عظيم الفائدة . ورغب فى أن يكون منقذ العليل من الموت .

ويلوح من كلام هذا المصرى الذى قدم من إيران مضطلعا بتلك المهمة صادعا بما أمر ملك الفرس ، أن الاطلاع على الكتب فى المكتبات كان معروفا فى إيران ، ولعل دارا شاء أن يعممه فى مصر كذلك بكيفية لم تكن مألوفة عند المصريين .

وهذا فضل لملك الفرس على العلم، ومظهر جلى " لتبادل الخبرة العلمية بين البلدين. كما يشير إلى أنه لم يكن متعصباً لعلماء قومه على غيرهم. وكان موقنا بأن العلم ليس حكراً لقوم دون غيرهم، أو أنه رأى في مصر ضرورة ملحة تدعوه إلى

<sup>(1)</sup> Farrokh (T) Saremi: History of Books and the Imperial Libraries of Iran. pp. 16,17 (Tehran 1968).

فرط اهتهام بعلم الطب رغبة منه في إصلاح حال تمس الحاجة إلى إصلاحها.

أما أهم عمل لدارا فى مصر بوأه منزلة فى التاريخ، فهو شققناة تصل النيل بالبحر الاحمر. وكان لتلك القناة وجود فى عهد فرعون يسمى نخاو، وقد شقها، غير أنها طهرت على مر السنين ولم يبق لها من أثر.

ويقال إن نخاو هذا أراد فى نهاية القرن السابع قبل الميلاد إعادة فتح قناة كان أحد الفراعين قبله فتحها ثم غمرتها الرمال، غير أن أصحاب مشورته ثنوه عن عزمه هذا مخافة أن تفيض مياه البحر الأحمر على مصر بعد فتحها وفى رواية أخرى أنه انصرف عن نية حفرها للباهظ من تكاليفها (١) .

أما أن يضالمع دارا بإعادتها إلى الوجود، فبرهان قاطع على أن ملكين أحدهما مصرى والآخر إيرانى قد اشتركا فى القيام بنفس المهمة ليتكامل جهدهما ويتناصفا فضلهما . وكان السابق إلى الفهم فى تلك الحال أن يربأ ملك الفرس بنفسه عن أن يكون متمها لعمل فرعون تكبراً منه واستعلاء، فالعهد بالغالب أن يهدم ما بناه المغلوب ، لا أن يعمل على إصلاحه أو إحيائه .

ولدينا مصوص قديمة تشير إلى ماكان من صنيع دارا، وهي منقوشة في عمد على صفة القناة التي تصل النيل بالبحر الأحمر. فني كل عمود كتابات بخط مسارى ومصرى قديم . ويتضمن أحد النصوص ذكراً لأهورا مزدا إله الخير في الديانة الزرادشنية وهو إله قوى قدير ، وإشارة إلى إبحار أسطول مصرى إلى إيران .

وهذا ما يؤيدان تلك القناة قد أدت الغاية المنشودة منها في عهد ملك الفرس فربطت بين مصر وإبران. وفي نص آخر أن الإلهة « نيت » ولدت دارا والإله « رع » بوأه مجلسه على العرش ووهبه من لدنه قوة لينجز مهمته ويدحر أعداءه. وفي هذا نظر، لأنه يدل على وثاقة صلة دارا بالمصريين وما يعبدون ، وأنه من نسل إلهتهم، ويوليه أحد الآلهة عليهم من أجل خيرهم وصلاح حالهم.

وفى كتابة على عمود آخر «إن دارا أمر بحفر نهر Giru مصر، إلى

<sup>(1)</sup> Nouri: Iran's Contribution to the World Civilization. p. 51 v. 2 (Tehran 1971).

نهر Amer الذي ينبع من فارس ، ولقد حفركما أمرت » (١) .

ومن المعلوم أن تلك القناة تربط النيل ببحيرة التمساح مجتازة البحيرات المرة إلى خليج السويس وكان عرضها أربعين منزا أو مايقرب .

وفى إحدى الوثائق قول دارا إنه تلقى الأمر بشق القناة (٢) فكأنه انصاع لوحى إلهي ، وهذا ما يضفى على تلك القناة قداسة فيا يرى .

و بعد وفاة دارا خلفه أحشيرش ، ووقع فى مصر ما وقع بعد موت قمبين وكان السبب فى مقدم دارا إليها ، وثار من ثار وادعى لنفسه ملك مصر ، فخف إليها احشيرش بعسكره وتأتى له أن يكبح جهاحه ويطمس معالم فتنته ، ولكن لا علم لنا بكيفية الأمركا ألمع إلى ذلك پيرنيا فى كتابه ، إيران القديمة ».

يقول التاريخ إن احشيرشلم يسرفى المصريين سيرة دارا وقمبيز ، فماحرص على الظفر برضاهم عنيه ولا ألقى بالا إلى ضرورة محبتهم له . فها ابتنى ولا رمم المعابد، بل عو له على الإفادة من الجنود المصريين في حربه مع اليرنان ، فاستعان بهم في معركة سالاميس التي أبلى المصريون فيها بلاء حسنا . غير أن هذا الملك عين المصريين موظفين في الدولة (٣)

وما عرفنا عنه أنه أخرى المصريان في آلهتهم . كما أن أخاه وفد على مصر وأضاف إلى اسمه الفارسي اسماً مصرياً ولم يفد احشيرش من أهل مصر كجنود ليس إلا ، بل أفاد منهم عمالا وبنائين . ولا غرو فقد كان شديد الولوع بتشييد العمائر و بناءالقصور ، فتحين الفرصة لإيفاد حذق المصريين و تجربتهم إلى إيران فأقاموا فيها ما أقاموا من روائع فن العمارة ، وما أقاموا المعابد بل جواسق تنماز بطراز خاص ، سقوفها خفيفة وأعمدتها كثيرة ، وفيها كان الملك يستقبل العظماء والسفراء ، مذا الطراز المعماري مأخوذ عن مصر (٤) كاأن لمصر في الفن

<sup>(1)</sup> Posener: La Première Domination Perse en Egypte. pp. 45,77. (Le Caire 1936).

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 80.

<sup>(3)</sup> Gardiner: Egypt of the Pharaohs. p. 369 (Oxford 1961).

<sup>(4)</sup> Ilite: Persia and the Ancient World, pp. 17,18. The Legacy of Persia (Oxford 1955).

المعهاري الإيراني تأثيراً آخر ، فقد اقتبس الإيرانيون طريقة تزيين الجدران من المصريين (١).

وهذا لقاء فى فن البناء بين مصر وإيران، نتمثله جلياً معينا كما لم نتمثله من قبل، وتجسيم لصلة خالدة بين البلدين.

ومادمنا نتدرج مع التاريخ في تسلسله ، فلنذكر الفتنة التي ثارت في مصر وهاجت واستفرقت ستة من الاعوام أي من ٢٠٤ إلى ١٥٤ قبل الميلاد وكانت على عهد أردشير . ويقال إن سببها هو أن والى إيران عسف المصريين عسفاً شديدا . وفي رأى بعضهم أن لها سببا آخر ، هو ما مني به الفرس في حربهم مع اليونان .

كماكان لليونان يدفى إبجاد تلك القلاقل والهزاهز، وذلك دأبهم منذ عهد قمينز رجاء إسقاط الحكم الفارسي في مصر، والتسلط على تجارتها وجعلها منطقة لنفوذهم (٢).

والحكام في هذا كثير متسع نجتزىء منه بأن الإيرانيين والمصريين تنازلوا وتقاتلواكل فريق تحت إمرة قائد يونانى ، إلى أن انكسر المصريون . ويقول سايكس إن هذا القائد اليونانى بعد أن أطاش سهام المصريين وقذف الرعب في قلوبهم ، تمكن من إعادة البلاد إلى الفرس وكان ذلك عام ٣٤٧ قبل الميلاد ، وما تحقق له ذلك حتى أمعن في العنف بهم والقسوة عليهم ، فتلا تلو قمبين في قتل العجل أبيس ، وما كيفاه هذا بل أكل من لجه في وليمة أقامها احتفالا باستيلائه على منف ذات الاسوار البيض (٣) .

فقد أشار إلى قتل قمبيز للعجل المقدس دون أن يتحفط ، كما أنه لم يشر إلى

<sup>(1)</sup> Erdmann: Die Kunst zur Zeit der Sasaniden. s. 22 (Berlin NCMXL III).

<sup>(</sup>۲) پیرانیا: ایران باستان ، س ۹۲۹ جلد ۳ (طهران). (3) Sykes: History of Persia p. 232. ۲ 1 (London 1930).

المصدر الذي اعتمد عليه في قوله إن القائد اليوناني قتل العجل وأكل من لجمه . وأيا ماكان، فما نسب ذلك إلى ملك الفرس. فكلامه في هذا الصدد لا يشككنا في الحقيقة التي أسلفنا الإشارة إليها ، فما أشبهه بمن طرح سؤالا ينتظر الجواب.

ثم غلب الإسكندر على مصر، وبذلك بلغ عهد الفرس فيها نهايته. وهذا ما يبعثنا على تتبع المصريين والإيرانيين فيها وشج بين هؤلاء وهؤلاء من روابط فى عصور أخرى هى عصور الإسلام.

## إيران ومصريعد الإستلام

وبعد أن انطلق العرب لقتال الفرس جهادا فى سبيل الله ورغبة فى سبيل الدءوة إلى الحق ، وأظهرهم الله عليهم ، تغيرت الحال بعد الحال ، وكان السابق إلى الظن أن تنبت الصلة بين المصريين والإيرانيين لبعد الشقة بين البلدين ، ولأن مصر لم تدخل فى حوزة إيران ، ولا خضعت إيران لمصر فى العصور الإسلامية . غير أننا لو تتبعنا الوشائج بينهما بعد الإسلام ، لالفيناها أقوى وأبقى منها قبله -

فلما دخل الفرس في دين الله أفواجاً ، وساوى الدين الحنيف بين المسلمين أجمعين ، أصبح العرب والفرس سواء بعد أن ذكروا قوله تعالى « إنما المؤمنون إخوة » وقوله « تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » (١) وبالتالى أصبحت مصر العربية مصر الإسلامية ، كما أصبحت إيران الساسانيين إيران المسلمين ، وشكل هذان القطران بالإضافة إلى كشيرغيرهما عالماً إسلامياً واحداً متحداً تلاشت في أرجائه المتراحبة كل النزعات القومية أو كادت . ونحن لا نميز فيه تلك العناصر المردودة إلى أصولها إلا بعد تقليب نظر .

ولقد بدأت الصلة بين إيران ومصر منذ تأهب عمرو بن العاص لفتحها ، لأن جيش العرب الفاتحين تضمن عديداً من الإيرانيين الذين عرفوا بالفارسيين . وقيل إنهم بقية جند بادان الذي كان حاكها لليمن من قبل إيران قبل الإسلام . وكانوا قد أسلوا و تطوعوا للجهاد في سبيل الله (١) .

وكأنما تناسوا أن العرب استولوا على بلادهم، فما ثبتط هذا همتهم عن

<sup>(</sup>۱) همانی: تاریخ ادبیات ایران ، س ۲۰۷ (طهران ۱۳۴۰) .

<sup>(1)</sup> Guest: Relations between Persia and Egypt. p. 163: A Volume of Oriental Studies (Cambribge 1922).

اللجاق بهم والانضام إلى جيشهم ليدخلوا معهم مصر مبشرين بالإسلام محتسبين ذلك عند ربهم.

والصحابى الجليل سلمان الفارسى يذكرنا بأن مصر وإيران شرفتا جميعاً بذكراه . فقد كان له ثلاث بنات ، بنت بأصفهان وابنتان بمصر (۱) وما من ريب فى أن اشتراك هذين البلدين فى كونهما مستقرا لذريته ، مما يعد صلة واشجة بينهما لا سبيل إلى نسيانها . فسلمان الفارسى شخصية إسلامية لها عظيم منزلتها عند العرب والفرس . وحسبنا أن فشير إلى قوله عن نفسه أنا سلمان ابن الاسلام لندرك إلى أى مدى كان اندماج المسلمين فى أمة واحدة تتحد فى المتشاكل المتكامل من صفاتها ، وإن اختلفت فى أصول عناصرها ومقوماتها . فصر وإيران اللتان توزعتا بنات سلمان تمسكان بطرفى صحيفة نظر فيها لندرك منها ما تتداعى له أفكارنا وذكرياتنا .

وقد نزح إلى مصر كشير من الفرس متخذين منها دار إقامة ، بعد أن قطعوا النظر عن نسبهم الاصلى ، فاهمهم إلا الإسلام نسباً ، فلم يميزوا فرساً ولا عرباً . وهذا الليث بن سعد إمام أهل مصر حديثاً وفقها ، قال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به (٢) وكان مولده بمدينة قلقشندة عام ٩٤ هـ . فذلك الإيرانى العريق النسب أصبح مصرياً بكل ما تنطوي عليه الكلمة من معنى ، فهو مصرى المولد والوفاة ، كما حقق الغاية من فتح العرب لمصر وهى فشر الدين الخنيف ، وشأنه يؤكد أن الإسلام لم يفرق بين الاجناس ، وو لد جنسية الإسلامية .

ودارت الأيام، فتطورت حال المسلمين كما تنطوركل حال، وظهرت إلى جانب النزعة الإسلامية للبحتة، نزعة أخرى هي التعبير عن يقظة القومية الإيرانية، التي تجلت بأتم وصوح في نشأة الدولة العباسية التي أقامها الفرس ليقيموا بهادولتهم الساسانية التي أسقطها العرب، فانكسرت شوكة الفرس وذلت عزتهم أمام من غزوهم واستولوا على ملكهم. ومن الدليل على أن الفرس

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: أسد الفاية ، س ٢٦٤، ج ١٢ (القاهرة ٢٩٧١).

<sup>(</sup>٢) خير الدين الزركلي: الأعلام، ص ٢٢٢، ج ٣ (القاهرة ١٩٢٨).

شحذو اهممهم لإقامة الدولة العباسية والقضاء على الدولة الأموية، أن الجيش الذى لحق بآخر الخلفاء الأمويين حين وأل إلى مصر، تألفت أغلبيته من الفرس. فحكان حافزهم على المجيء إلى مصر قومياً سياسياً.

ولما كان العنصر المهيمن الغالب فى دولة العباسيين هو العنصر الفارسى ، قدم مصر كشير من الفرس ، ومنهم جنوديعرفون بالخراسانيين يعتزون بقوميتهم ويشتهرون بعصييتهم ، وحسبنا علمنا أنهم من الجند لنعلم مبلغ قدرتهم على فرض رغبتهم فى تغيير بجرى الأمور ، وإن كان لهؤلاء الجند سلطة حربية ، فلذيرهم من الموظفين الإيرانيين الذين كانوا معهم سلطتهم الإدارية.

وكان للفرس فى مصر نفوذ آخر هو موضع إجلال ولا يقبل نقداً ولارداً. فلو نظرنا فى كتاب الولاة للكندى لوجدنا أن كثيراً من ولاة مصر كانوا من الفرس و يعين الكندى ذلك ليقول إن عون بن يزيد من أهل جرجان وهر ثمة ابن أعين من أهل بلخ (٣).

ويلاحظ على الكندى قوله تحت اسم أبى عون « مولى هناءة من الأزد ، وهو من أهل جرجان » ولا يتأتى فى بداية العقل أن يكون الكندى قد أشار إلى ذلك عفوا ، بل إن نسبة هذا الوالى إلى جرجان فى ذلك العنوان ، تدل على أن المؤلف أراد تمييزه من سواه بنسبه الفارسى ، كما ميز سواه بنسبه الأرمنى والتركى .

وقويت النزعة القومية عند الفرس شيئاً بعد شيء طوال العصر العباسي على ما هو معروف لا بمس الحاجة فيه إلى بيان ، بيد أن هذه النزعة بلغت غاية شدتها بعد أن استعان الخلفاء العباسيون بالترك ، ثم تسلط هؤلاء الترك عليهم فعزلوا منهم من عزلوا وسملوا منهم من سملوا وقتاوا من قتلوا (۱) .

<sup>(</sup>۱) الکندی: ولاهٔ مصر، ص ۱۲۳ و ۱۲۱ (بیروت ۱۹۹۹).

<sup>(</sup>٢) د. حسين مجيب المصرى: صلات بين العرب والفرس والنرك، ص ٤ ٩ (الفاهرة ١٩٧١)

ولقد أفلح الفرس قبيلذلك في التعبير عن رغبتهم في استرجاع ملكهم وإحياء كيانهم ، حين تولى طاهر بن الحسين قائد المأمون الشرطة وهي أهم منصب بدار الحلافة، ثم عقد له على ولاية خراسان عام ٥٠٥ هجرية ، وبذلك ظهرت الدولة الطاهرية وهي فارسية إلا أنها عربية بالولاء ، وهي أول دولة فارسية الأصل والنزعة تدخلت في شؤون الخلافة العباسية ، وقد عبر طاهر بن الحسين عن ذلك بقوله :

إنا إناس لنا صنائعنا

في العرب معروفةوفي العجم

مغتنمو كسب محمدة

والكسب للحمد غير مغتنم

وهذه الدولة الطاهرية من حيث كونها أول دولة فارسية في العصر الإسلامي، تذكرنا بما وشج من صلة بين مصر وأحد أفرادها وهو عبد الله بن طاهر . فقد ولى مصر من قبل المأمون سنة إحدى عشرة وما تتين بعد عزل عبيد الله بن السرى (۱) الذي حدثته نفسه بشق عصا الطاعة والخروج على المأمون . فأرسله المأمون على رأس جيش لقتال عبيد الله بن السرى . وانهزم الثائر المتمرد وطلب الأمان من غير شرط . ولما دخل عبد الله بن طاهر مصر ، أرسل إلى من بها من أهل الأندلس ومن التف حولهم ينذرهم بالحرب إن هم لم يدخلوا في طاعته ، فأذعنوا له وانقادوا على أن يزايلوا الإسكندرية إلى جزيرة إقريطش فاستوطنوها (۲)

وكانت وفاة عبدالله بن طاهر سنة ثلاثين وماثنين وذلك في خلافة الواثق (٣) وفيه يقول الشاعر أثناء كونه على إمرة مصر:

یقول آناس إن مصر بعیدة و ما بعدت مصروفیها ابن طاهر

<sup>(</sup>۱) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ، س ۱۹۱، ج۲ ( الفاهرة ۱۹۳۰ ) -

<sup>(</sup>۲) العابرى: تاريخ الطبرى ، س ۱۸۳ ، ج۷ (القاهرة ۱۹۳۹) .

<sup>(</sup>٣) المسعودى: مروج الذهب، ص ٢٦٤، ج ٧ ( القاهرة ٢٤٢١ ) .

وأبعد من مصر رجال تراهم بحضرتنا معروفهم غير حاضر بحضرتنا معروفهم غير حاضر عن الخير موتى ماتبالي أزرتهم على طمع أم زرت أهل المقابر

وتلك أبيات تدل على كثير، وأول ما نستشفه منها أن قائلها من أهل إيران، فقد كان لعبد الله بن طاهر عظيم النفوذ في طبرستان والرى وكرمان، كما أن الشاعر يجعل من ممدوحة وصلة بين مصر وإيران، ويالها وصلة بلغت من القوة غاية غاياتها، لأنها قربت من إيران مصرالبلد السحيق، وبفضل من عبد الله ابن طاهر تصاقبت الداران وهما المتباعدتان.

وكأ بماشاء أن الله يخلد لعبد الله بن طاهر الذكر في مصر على نحو مستطرف مستظرف ، فقد ذكر الوزير أبو القاسم المغربي في كنتاب أدب الخواص أن البطيخ العبد لاوي بالديار المصرية منسوب إلى عبد الله بن طاهر (١).

وبدت مظاهر القومية في الدولة الطاهرية التي دامت إلى عام ٢٥٩ هـ . وأولها اللغة الفارسية المعروفة بالفارسية الحديثة والشديدة التأثر بالعربية، فظهرت في أواخر عهد الطاهريين إلى جانب العربية ، أدبيا ورسميا بخراسان ، ومرب شعرائها المتأخرين أبو الطيب الطاهري الذي كان ينظم بالفارسية والعربياة (٢) ..

ونحن إنمانشير إلى هذه الدولة لندرك أن الفرس قد أصبح لهم كيانهم الحاص، وسماتهم التي ينفردون بكثير منها عن العرب وإذا ما أثروا في المصريين من بعد، فلن يكون تأثيرهم هذا إلا أقوى وأعمق من ذى قبل، ولنضرب لذلك مئلا ثلاثة من شعراء الفرس كانت لهم على مصر وفادات. وبينهم تشابه و تخالف واتفاق.

<sup>(</sup>١) أَنْ خَلَكُانَ: وفيات الأعيان، س ٢٧٤هـ ( القاهرة ١٩:٨).

<sup>(</sup>٢) المنجى السكوى: الدولة الفارسية الأولى في الإسلام ، س ١٣٢ و ١٢٣. الفسكر دراسات إيرانية عدد ١ ( تونس ١٩٧١ ) .

ولنبدأ بذكر أنى نواس ذلك الشاعر الفارسي الجنس العربي اللسان ، الذي يذهب بعضهم إلى أنه أعظم شعراء العصر العباسي ولعله أعظم شعراء العربية (١) .

فأبو نواس لم يكن على علم بالفارسية إلا أنه يعبر عن يقظة القومية الفارسية ، فقد كان هذا الشاعر شعوبيا يتعصب للفرس على العرب وحسبنا أن نشير هنا إلى بيتين أظهر أبو عبيدة شديد إعجابه بهما، قالهما مشيداً بما كان للفرس من مجد في سالف الدهر (٢):

بنینا علی کسری سیاء مدامة مکللة حافاتها بنجوم

فلوردفي كسرى بن ساسان روحه

إذن لاصطفاني دون كل نديم

وقد رحل أبو نواس إلى مصر طمعا فى نوال الخصيب عاملها للرشيد ، فمدحه بمدائح من أروع ما فال ، كما مدح غيره من العظاء فى مصر ، فظفر من العطاء بشىء كشير ، غير أنه أتلف ما له فى مجونه ونزواته بعد أن خالط الخلعاء والمجال فى مدينة الفسطاط نحو عام ،

ونحن نعتبر وفوده إلى مصر صلة بينها وبين الفرس ، لتلك الملامح التى تميزه في نسبه وأدبه ورأيه ، ولا شكأن تلك الملامح كانت أظهر فيه بمن قدموا مصر قبله . ولسوف يصبح معظمها أقوى ظهورا فيمن يقدم مصر بعده .

ونذكر بعده ناصر خسرو الذى ژار مصر فى القرن الحامس الهجرى ، وهو شاعر رحالة صاحب مذهب .

ووصل أسبابه بأسباب الخليفة الفاطمى المستنصر بالله، وسبوأ ه إمام الفاطميين

<sup>(1)</sup> Kratchkovsky: Izbrannye Sotchinenya. Str. 341, 11 (Moskva 1965).

<sup>(</sup>۲) ابن منظور: أخيار أبي نواس ، من ٥٧ ( القاهرة ١٩١٤ ) .

منصب حجة جزيرة خراسان وهي من جزائر الدعوة الإسماعيلية . ووكل إليه أن ينشر المذهب الاسماعيلي ويرأس الباطنية في تلك الجهات (١١) .

ويعتبر ناصر خسرو أهم كاتب تصدى لوصف عظمة مصر فى عهد الفاطميين. وفى كتابه الموسوم بسفرنامه بمعنى كتاب السفر لم يذكر اسم الخليفة الذى نظم فيه شعراً وجعله سيد زمانه ، إلا أنه اختـار لنفسه المذهب الشيعى الإسماعيلى وجعل على نفسه أن ينشر هذا المذهب في إيران (٢) .

وما من ريب فى أن ناصر خسرو أنجز مهمة غاية فى الأهمية بالنسبة إلى ذلك المذهب على أن وصفه لسياحته وما شاهد فى مصر من مظاهر الحضارة يعمد مصدراً لا يسع باحثاً فى تاريخ ذلك العصر الفاطمى أن يغفل الإشارة إليه والاعتماد عليه . وكتابه تاريخ دقيق وصورة صادقة لها فى الفارسية .

ويذكر بعده سعدى الشيرازى وهو فى عداد خيرة الشعراء وصفوة الكتاب. كما أنه ساح فى البلاد طولا وعرضا ، ولا نعرف من كان أكثر منه سياحة سوى. ابن بطوطة (٣) .

ومن الباحثين من يخالجه الشك في صحة ذلك العدد الكبير من البلاد التي رحل إليها ، كما يعتبر أخبار رحلته إلى الهند مثلا من نسج الخيال الذي يذكرنا بخيال الحريري في مقاماته ، ولكن من المقطوع به أنه ارتحل إلى مصر وأقام فيها (٤) .

وسعدى يحدثنا فى كتابه « بوستان» بمعنى البستان عن عبد له فى مصرلة بن العريكة ساجى النظرات ، إلا أنه أغلظ عليه اللائمة ذات يوم لما قيل له عنه من بلادة ذهنه (٥) . كما حدثنا فى موضع آخر من كتابه المنظوم هذا عن رجل وسيم فى مصر يلبس ثياباً رثة ولا يتكلم .

<sup>(</sup>۱) د. ذبیع الله صفا: تاریخ ادبیات در ایران ، س ۱۶۹ ـ ، ، ۶ جلد دوم ( تهران ۱۳۳۹ ) .

<sup>(</sup>۲) غنی زاده : سفرنامه حکیم ناصر خسرو ، س ۲۲ ( براین ۱۳۲۰ ) .

<sup>(</sup>۳) مالی (ت) سروش : حیات سعدی ، ص ۱۰ ( ایران ۱۲۱۲) .

<sup>(4)</sup> Massé: Essai sur le Poète Saadi. pp. 41,62 (Paris 1919).
. ( ۱۳۳۰ عی ۱۹۲۰ میات سعدی ، ص ۱۹۲ ( عی ۱۳۳۰ ) .

وقد النف الناس حوله كالفراش الذي يسعى إلى نور الشمعة ، ثم تكلم ليعلم الناس أنه من العلماء ، ولما تكلم عرفوا أنه في مصر أجهل الجهلاء (١) .

وإذا ماقلنا إن القصة الثانية لا تقطع بزيارته لمصر ، فمن الحتم أن تـكون قصته الأولى مع عبده صريحة الدلالة على إقامته مدة فى هذا البلد .

وفى مقدورنا أن نستنتج مثل ذلك تماما من كتابه «گلستان» بمعنى الروضة وهو مزيج من المنثور والمنظوم. فنى إحدى حكاياته أن أخوين كانافى مصر، وقد شغف أحدهما بجمع المال ومال الآخر إلى تحصيل العلم، فأصبح الأول عزيز مصر والثانى علامة العصر، ولما فخر الملك بملك رد عليه العالم بأن الله ميتزه عليه بميراث الانبياء أى العلم، على حين أور ثه ملك مصر وهذا ماكان لفرعون وهامان (٢).

وفى حكاية أخرى من كتابه هذا يقول سعدى إن الناس قحطوا فى الإسكندرية حتى اجهدتهم الفاقة واشتد بهم الكرب، وكان فى الإسكندرية مخنث واسع الثراء له الكرم الجم والعطاء الجزل. ومضى الفقراء إلى سعدى يطلبون المشورة فيما حزب من أهرهم، ويسألونه الرأى فى جواز بسطهم يد السؤال إلى هذا الكريم مسترفدين، رجاء أن يغيتهم ويفرج عنهم شدتهم. إلا أنه رباً بهم عن ذلك وكرهه لهم . لأن الاسد يهلك جوعا و تعف نفسه عن أكل ما تبقى من طعام الكلب، وشدة الفقر خير لهم من سؤال السفلة (٣).

والحاصل أنه يبين عن الحق ولا يقول عن نفسه سوى الصدق ، لأنه إنما حدثنا عن نفسه وروى لنا ما وقع له . ومما يرده العقل بداهـة ، أن يكون سعدى

<sup>(</sup>۱) سعدى: كليات سعدى . ص ١٤٤ ( يمبنى ١٣٢٥) ٠

<sup>(</sup>۲) سددی: گلستان ، س ۲۹ ( ایران ۱۳۱۰ ) .

<sup>(</sup>۳) نفس المصدر: كلستان ، ص ۱۰۲ ( ايران ۱۳۱۰ ) .

متخيلاً ، وإلا لحمل كلامه على غير ظاهره في مواضع أخرى من كتابه، حدثنا فيها عن الخاص من شأنه وأخذ بقوله فيها من تعرفوا إلى سيرته وكتبوا ترجمة له.

كما أنه يؤكد لنا وجود ألفة وصحبة بينه وبين المصريين الذين عرفوا له فضله وسمو منزلته وسداد رأيه.

وكانت زيارة هذا الشاعر الإيراني الأعظم لمصر في عهد الأيوبيين.

فسعوا إليه يلتمسون منه النصح . وهم على ثقة منأنه سوف يصدقهم المشورة ويتوخى لهم مناهج الرشد .

وزار مصر شاعر إيرانى آخر هوفخر الدين العراقى الذى قال عنه دولتشاه فى تذكرته إنه عديم المثال فى الوجد والحال، ويعتقد فى كلامه الموحدون والعارفون وله فى التصوف شعر هو فيض الوجدان (١)

وكان من القلندرية ، وللقلندرية في التصوف شعار مخالف لما تواضع عليــه سواهم (۲) .

وكانت السياحة معروفة عند الغلاة من الصوفي وبينها (٣) . ومادام الأمر كناية عن الزهد في الدنيا وقطع الأسباب بين الصوفي وبينها (٣) . ومادام الأمر كذلك فليس بمستبعد أن يكون فخر الدين العراقي قد زار مصر في القرن السابع الهجري سائحا. ووجد السبيل إلى قصر السلطان الذي أكرمه حق إكرامه ، كما وقره عظهاء مصر حق توقيره عرفانا بفضله ، وبلغ من حظوته عند السلطان أن يأمر بتنصيبه شيخاً لشيوخ مصر ، فأقبلت الدنيا عليه أي إقبال ، وبلغ من الرفعة أوجها شأن من يسمو إلى مثل هذا المنصب .فصاحب هذا المنصب لا يحل السلطان ولا يعقد إلا بمشورة منه ، بعد أن يستنير برأ يه في المشكلات و يهتدى بعلمه وحكمته في الملات .

<sup>(</sup>١) دولتشاه: تذكرة الشعراء ص ٥٥ (عبي).

<sup>(</sup>۲) د. معین، مزدیسنا و تأثیرات آن دار اذبیات فارمی ، س ۲۰ ه (تهران ۱۳۲۳).

<sup>(</sup>۳) د. قاسم غی : تاریخ تصوف در اسلام، س ۲٦ ( طهران ۱۲۲۲ ) .

وكان تنصيب فخر الدين العراقي حدثا ذا بال في القاهرة عرفه القاصي و الدافى ، ورأى السلطان أن يحتفل به احتفالا جد عظيم. فأمر باستدعاء ألف من الصوفية والعلماء ورجال الدولة إلى القصر ليشهدوا مالم يشهدوا مثله من قبل . كما أراد العراقي أن يركب فرسا مطهما ويلبس ثوباً فاخراً ويضع على رأسه قلنسوة ، شم يغادر القصر في موكب من هؤلاء الذين تجمهروا في القصر السير في ركابه ، ومارأى تلك المظاهر من مظاهر العظمة حتى دخله شيء من الكبر والخيلاء وغلب عليه ما يشبه الشعور بالعزة والميل إلى الفخر بالنفس ، وعوش في التو على أن يغالب هذا الشعور الذي غلبه أوكاد ، فطرح قلنسوته أرضا، و تلبث مدة شم وضعها على رأسه ، ورأى الناس هذا فأخذهم منه كل العجب ، وتهامس بعضهم بأنه قد جن ولا بد ، وتوهم بعضهم الآخر أنه أراد أن يحيثهم بأفكوهة تضجكهم ، وما صبر الوزير أن قال له في ذلك ، فكان من رده عليه أن قال له « الزم صمتك فا يدريك أي أمر هذا ، و نمى الخبر إلى السلطان فاستدعاه من الغد ليسأله عما قد يكون يدريك أي أمر هذا من مغزى .

فقال فجر الدين العرافي «أحسست بزهو يغلب على"، فأردت أن أكسر من هذا الزهو، ولذلك فعلت مافعلت مبادراً، قبل أن يسيطر على ويتمكن مني ».

فلك هذا من كلامه على السلطان إعجابه ، ورسخت عقيدته فيه أكثر من ذى قبل ، وأشاد بفضله وأجمــــل الثناء عليه ، فبلغ فى الرفعة غاية لا متجاوز وراءها (١١) ،

وإذا رأينا أن نستقرىء العلة في هذا من صنيعه ، ذكرنا أول ما ذكرنا أنه صوفى فلا بدع أن يصدر مثل ذلك منه . غير أننا نرده إلى حقيقة أخرى لا ينبغى أن تغيب في هذا المفام عنا ، وهى أن شعراء الصوفية من الفرس درجوا على التعبير عن أصول التصوف وفروعه بشعر يجنحون فيه إلى التمثيل ، وحققوا ذلك من بغيتهم بالقصص المنظوم ، فنظموا الآلاف المؤلفة من الأبيات في كثير من القصص التي طو عوها لمعان رمزية ، وضم أوها عبارات وإشارات

<sup>(1)</sup> Arberry Iraqi, Mystic Poet of Iran. pp.42,43(London1939)

لها معنيان قريب غير مقصود و بعيد هو المقصود . وكمأنما استنهج عراقى هذا النهج ، وقد سيطر عليه مألوف شعراء الصوفية فى الإيضاح بالتمثيل وضرب المثل . إلا أنه اختار مثلا حيسًا ، وكان فى رمزه عماياً واقعياً ، وبذلك تأتى له أن يعلم الناس مالا نسيان له على طول الزمان . ولنا أن نضيف إلى ذلك أنه أطلع المصريين على شيء من خصائص العبقرية عند الإيرانيين .

ومنصب شيخ الشيوخ الذى تبوأه فحر الدين العراقى، يذكرنا بأن شيخ الشيوخ كان رئيسا للخانقاء فى عهد صلاح الدين الايونى وكان فى الحانقاه يعقد مجالس الوعظ والإرشاد، ويجتمع عنده خلق كشير من خواص الناس وعوامهم.

والخانقاه كلمة فارسية تطلق على مبنى يقيم فيه الصوفية ، وسمى رباطاً ومدرسة بتطور الزمن . وصلاح الدين الآيوبي يعتبر أول من أسس الخانقاه في مصر ، وقد تنافس الأمراء والوزراء من بعد في إقامة الخوانق ، وحبسوا الأموال عليها. وهذا النمط من الآبنية أو المؤسسات الدينية كان معروفا في إيران من قبل، وعايه فالمصريون آخذوه عن الإيرانيين .

والشاعر الفارسي الصوفي أبو سعيد بن أنى الخير المتوفى عام ٤٤٠ هـ أول شيخ من شيوخ المتصوفة في إيران اتخذ من الخانقاه مكاناً يعلم فيه مريديه تعاليمه الصوفية . وبذلك أكسب الخانقاه طابعها التعليمي الصوفي ، وله فضل السبق إلى هذا . (١) بل وأثر عنه فضله فكان من أهم ملامح شخصيته . ومن الدليل على ذلك أن فريد الدين العطار في ترجمته له ، ذكر الخانقاه أربع مرات (٣) .

وما دمنا قد أشرنا إلى أن إقامة الخوانق في مصر مقتبسة عن إيران، فليس من نافلة القول أن نتبين أهميتها . والمقيمون في الخانقاه منقسمون بعامة

<sup>(1)</sup> Nicholson: Studies in Islamic Mysticism. p. 76 (Cambridge 1921).

<sup>(</sup>٢) عطار: تذكرة الأوليا: س ٢٣٠ و٢٢٢ و٢٣٣ ، ج٢ ( ليدن ).

أقساماً ثلاثة: أهل الخدمة وأهل الصحبة وأهل الحلوة (١) فكأنهم لم يكونوا جميعاً قابعين في ركنهم متعبدين قانتين ليس إلا . بل كان منهم من توفروا على تحصيل أشتات العلوم حتى أصبحوا من خبرة العلماء الذين أفادوا بمؤلفاتهم ومصنفاتهم، وشكلوا مجتمعاً داخلياً خاصاً بهم، كان له أثره في المجتمع الحارجي من حولهم ، فقد اختلطوا بالناس وعلموهم ما لم يكونوا يعلمون من أمور دنياهم ودينهم .

وكان لسلاطين الماليك في مصر ولوع بإقامة الحنوانق، وتعتبر كثرتها من خصائص عصرهم . كما لا يفوتنا أن نقول إنها من أهم الآثار المعارية في مصر، والكثير من ملامحها المعارية مأخوذ عن الفنون المعارية الإيرانية . ولنا أن نقول إن هذا الطراز من المباني يعتمد بين إيران و مصر أكثر من صلة . ولن ننسي الأصل الفارسي للخانقاه إذا ذكرنا اسمه الفارسي ، والاسم الفارسي الذي يطلق على من يخرج من الحانقاه إلى السوق ليبتاع الطعام للمقيمين فيها . وهو «حوا يج كشان ، بمعنى خامل الطعام .

وإن تطلعنا مصر الفاطمية وجدنا أن لها بإيران صلة وثتى . وما ذلك إلا لان الفاطميين أخذوا الكثير عن الفرس في عاداتهم ورسومهم ، حتى جعلوا بلاطهم أشبه ما يكون ببلاط ملوك الفرس، فأخذوا إخذهم في الرسمي من حفلاتهم ، فكان عند الفرس حفلات يشترك فيها الملك ورجال دولته ، وذلك في أيام معلومات حافلة . وما انقطعت قط صلة الفاطميين ببلاد الفرس ، تلك الصلة التي ظلت وطيدة منذ ظهور المذهب الشبيعي (٢) .

والدولة الفاطمية دولة شيعية ، وعند أهل السنة أن الفواطم من أهل البدعة . وما كان لدولتهم سابقة في المجدالاثيل . إلا أنها بوأت مصر مكانة مرموقة ، إذ جعلتها من أهم بلاد العالم الإسلامي (٣) .

<sup>(1)</sup> Ikbal Ali Shah: Islamic Sufism. p. 29 (London 1933).

(۱) د. عبد المنعم ماجد: نظم الفاطميين ورسومهم في مصر، س ١١ (القاهرة ١٩٥٥).

<sup>(3)</sup> Inostrantsev. Torjestvenny Viyezd Fatimidskih Khalifov. str. 12 (Petersbourg 1905).

وحسبنا أن نشير إلى تشيع الفاطميين لنتمثل ما ينبغى أن يكون بينهم وبين الفرس من روابط ولكن لنتابع الأمر إلى غاياته لنقول إن الخليفة الفاطمى كان يتشبه بكسرى وفإذا تهيأ للانعقاد بجلسه جلس خلف ستار، ثم يرفع الستار ويرتل جماعة من المقرئين القرآن بصوت مرتفع (۱) ويقول المسعودى إن ستارا كان يفصل بين ملوك الفرس ومن يحضرون بجالسهم وكان أحد أبناء الأساورة ويسمى « خرم باش » بمعنى كن سعيداً موكلا برفع ذلك الستار . وقبل رفعه يرفع صبوته بقوله « راغ ماتقول ، فأنت في حضرة الملك (۱) .

ويقـــول الجاحظ إن ملوك الأعاجم من لدن أردشير إلى يزد جرد كانت تحتجب عن الندماء بستار وبينه وبين أول الطبقات عشرون ذراعا (٣).

واحتفل في مصر بالأعياد الفارسية، وأهمها عيد النيروز الذي يعتز الإيرانيون به اعتزازاً قوميساً وينسبونه إلى ملكهم الاسطورى جمشيد . وإذا نظرنا في ديوان الأمير تميم بن المعز لرأيناه يزف التهنئة بهذا العيد إلى الخليفة في كثير من قصائده، ومن أعياد الفرس عيد يسميه العرب السذق ، وينسب لي گيو مرث أول ملك من ملوك الفرس في تاريخ ملوكهم الذي تكتفه الاساطير . وجرت العادة بأن يلقوا بذوراً في نار يوقدونها (٤) .

وفى هذا العيد كانت المصابيح توقد فى الحوانيت . وكل من حمل مصباحا نال على ذلك درهما ، كما كان ماء الورد والحلوى توزع على رجال الدولة(٥)

ويطول بنا الحكلام إذا بسطناه تفصيلا في وصف تلك الاعياد والاحتفالات الإيرانية والشيعية التي أضفت رونقا خاصاً على المجتمع المصرى في عهد الفواطم، ولنقطف أبياتا من قصيدة لشاعر من شعراء ذاك العهد هو عمارة اليمني يرثى بها دولتهم التي انقضت عام ٥٦٧ه ه. ومن قوله:

<sup>. (</sup> القاهرة ١٩٣١ ) د . حسن إبراهيم : الفاطميون في مصر ، س ٢٦٩ ( القاهرة ١٩٣١ ) . ( 2) Christensen: L'Emipre des Sassanides. p. 97 (Kobenhavn 1907).

<sup>(</sup>٣) الجاحظ: التاج، ص ٢٨ ( القاهرة ١٩١٤ ).

<sup>(</sup>٤) القلقشندى: صبح الأعشى، ص ٢٢٤، ج٧ (القاهرة).

<sup>(</sup>٥) متر (ت) أبو ريدة: الحضارة الإسلامية، من ٢٨٣، جه ( القاهره ٧٥١).

وموسم كان في يوم الخليج لـكم يأتى تجملـكم فيه على جمل وأول العام والعيدين كان لـكم فيهن من وبل جود ليس بالوشل والأرض تهتز في يوم الغدير كما يهتز ما بين قهوريكم من الاسل

ولما كان الاحتفال بالأعياد من مظاهر الاعتزاز بالقومية ، كانت هذه الأعياد تعبيراً صريحاً عن ذلك المدى البعيد الذي بلغه الفاطميون في ميلهم إلى الفرس ومظاهر حضارتهم .

ولا جرم كانت مصر آنئذ موطنا للفنون على تباين أنواعها ، وليس فى الإمكان أن نتصور الفن الإسلامى دون أن نتصور لإيران أثراً فيه ، وهذا ما يستوجب أن يكون الفن الإسلامى شديد التأثر فى عهد الفواطم بالفن الإيرانى .

ولقد ارتقى فن النسج وبدا أثر إيران فيه بجلاء . يقول ناصر خسرو عن مدينة فى مصر تسمى تنسيس إن القصب الملون الذى تنسجه منقطع النظير فى الدنيا بأسرها ، ومر بسمعه أن ملك إيران أرسل إلى تلك المدينة ألنى دينار ليبتاع منها ثوبا له ، غير أن ذلك عز عليه فما حقق بغيته (٢) :

ويدرك من كلام ناصر خسرو أن طراز تنسِّس كان كما ذكره عمارة البمنى بقوله:

ثم الطراز بتنيس الذي عظمت منه الصلات لأهل الأرض في الدول

<sup>(</sup>١) ناصر خسرو \* سفرنامه ٔ حکیم ناصر خسرو : ص ۱ ه (برلین ۱۲٤٠).

وبلغ من رواج سلعته وكثرة إنتاجه لتلبية ما يطلب إليه إنجازه وتصديره، أن يعجز عن تلبية طلب إيران، وكأنما لم يجد هذا الملك نظيراً لما يطلب حتى في بلده الذي اشتهر بكل فن وصناعة فاستفاضت له الشهرة، فبحث عن ضالته المنشودة في مصر التي تأثرت بإيران في الفن، وربما رجحت عليها كما يفهم من ذلك الحبر الذي جاءنا به ناصر خسرو.

أما سائر الفنون كالنقش على الخشب وصنع القيشاني والأواني البراقة والصور النباتية والحيوانية فمتأثرة في عمق بالفن الإيراني(١)

وبين مصر وإيران صلة أخرى تباين كل ماعرفنا من صلات لأنها صلة لغوية وغير مباشرة. غير أنها لا تقل مع ذلك في الوثاقة عن غيرها بل ربما فاقتها في دوامها وأهميتها.

فبعد أن فتح الاتراك العثمانيون مصر عام ١٥١٧م وتأسس ثم توطد ملكهم فيها ، خالط الترك المصريين ، وأفضى ذلك إلى سيطرة الغالب على لغة المغلوب . فأثرت التركية في العربية . وانسرب في لغة المصريين ما لا يحصى كشرة من الألفاظ والتراكيب التركية حافلة بالسكثير من الألفاظ الفارسية . فوجدت الفارسية سبيلها إلى عربية المصريين .

وإن نعد هذه الألفاظ الفارسية التي تجرى كل يوم على ألسنة المصريين لا نحصيها ، وحسبنا أن نذكر أسماء بعض الأطعمة الفارسية مثل كباب وكوفته ويخنى وكشك وموزه وهي قطعة من اللحم تسمى في الفارسية مازو ، وكل واشكر وأصلها في الفارسيه گلشكر بمعنى الورد والسكر. وخشاف وأصلها في الفارسية خوشاب بمعنى الماء اللذيذ، وكلة بس بمعنى كني وهي فارسية محضة. ومن عبارات المصريين قولهم شوبش وهي متطورة عن شاباش، وشادباش في الفارسية بمعنى ابتهج .

<sup>(</sup>۱) د . زکی حسن : کنوز الفاطمیین ، س ۱۱۰۵ القاهرة ۱۹۳۲) .

وللبصريين ولوع شديد بإطلاق الأسماء الفارسية على بناتهم ، ولاشك أنهم أخذوا تلك الأسماء عن الترك الذين ألفوا أن يسموا بها البنات ، ولكن مع فارق. فالترك في سالف العصور على الخصوص كانوا يفهمون معنى تلك الاسماء الفارسية ، لأن العلم بتلك اللغة كان ضرورة ثقافية لا غنية لتركى عنها ، وكانت الفارسية عندهم لغة الفصحاء ، فأرادوا أن يتحفوا بناتهم العزيزات عليهم بأفصح الاسماء وأجملها. وليس الشأن كذلك عند المصريين الذين اقتبسوا تلك الاسماء عن الترك دون أن يفهموا لها معنى ولا يستطيعوا أن يدركوا من أى اللغات عي غير أنهم اختاروها إعجاباً منهم بخروجها عن المالوف وحسن وقعها في السمع ، راغبين في تحبيب النساء و تجميلهن و تدليلهن .

فالمصريون يتبعون في ذلك الترك الذين أخذوا من قبل عن الفرس ، وإذا نظرنا في كتاب الدرالثمين في أسماء البنات والبنين لعجبنا لكثرة الاسماء الفارسية وقلتها في الشركية (١).

ومن هذه الأسماء ، جهان بمعنى الدنيا وشيوه كار بمعنى ذات الدلال .

و تلك الحقيقة الخاصة تورد على البال حقيقة عامة، وهى تتعلق بكثرة استعارة العربية والفارسية والتركية بعضها من بعض، حتى قال قائل وهو يبالغ، إن هذه اللغات يمكن أرف تعد ثلاث طجات للغة واحدة نسميها لغة الأدب الإسلامي (٢).

وإن ارتبطت العامية في تفكيرنا بالفصحى ، ذكرنا الأدب في مصر وذهبنا نتلس تأثراً للأدب العربي بالأدب الفارسي ، ونحن واجدون ذلك في الشعر ، وأول من نذكر من شعراء مصر شاعر عاش في العصر الأيوبي هو ابن سناء الملك ، ولقد درس هذا الشاعر اللخة الفارسية ، فأتيح له أن يتأثر بالشعر الفارسي، واستعار الخرجة الفارسية لبعض الموشحات التي نظمها بالعربية ،

<sup>(2)</sup> Hachtmann: Europaïsche Kultureinflüsse in der Türkei.
s. 9 (Berlin 1918).

<sup>(</sup>م ٣ --- إيران)

وبذلك لم يجر على مألوف الوشاحين المصريين من أهل عصره ، لأنهم كانوا يستعيرون خرجات الانداسيين العامية (١) .

وننتقل في عصورالادب العربي من العصر الايوبي إلى العصر الحديث، ذلك الذي برز فيه أمثال شوقي وحافظ ومطران، ورائده الأول محمود سامي البارودي. المتوفى عام ١٩٠٤ والذي قيل عنه إنه بعث دولة الشعر بعد العدم ولقد اطلع هذا الشاعر اطلاعاً واسعاً على الادب العربي والفارسي والتركى (٢)، وثقافته ثقافة الاديب التركى من أهل زمانه ، وكان المتأدب التركى يأخذ نفسه بدراسة العربية والفارسية إلى جانب لغته التركية . والبارودي تثقف بتلك الثقافة التركية لأن التركية في عهده كانت لغة الحكام والعسكريين والإداريين .

والبارودى آخذ بعض المعانى عن الشاعر الفارسي سعدى الشيرازى في مثل قوله:

هى الدار ما الأنفاس إلا نهائب
لديها وما الأجسام إلا عقائر
إذا أحسنت يوما أساءت ضحى غد
فإحسانها سيف على الناس جائر
ترب الفتى حتى إذا تم أمره
دهشه كا رب البيمة جازر

وهذه معان يذكرهاكل من شدا شيئاً من أدب الفرس لأنها في أبيات يتضمنها كتاب كلستان الذي يطلع عليه كل من يتعرف إلى الأدب الفارسي . وليس بخاف أن البارودي مقتبس في الأبيات الثلاثة معناه من قول سعدى في أول كتابه ماترجمته « في كل برهة من العمر نفس يمر ، ولن تجد من أحد وأنت تنظر ، ").

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز الأهواني : ابن سناء الملك ، ص ١٨٢ ( القاهره ١٩٦٢ ) .

<sup>(</sup>۲) د. محمد صبری: أدب و تاریخ و اجتماع ، س ه ه ( المقاهرة ۱۹۵۰ ).

<sup>(</sup>۳) هردم ازعمر میرود نفسی چون نـگه میکنی نما ندکسی

ومن قول هذا الشاعر الفارسي في خاتمة الحكاية الأولى من الباب الأول « لا تول عمر الدنيا شيئا من ثقتك ، فكأى من إنسان مثلك ربت ثم قتلت (١١ ».

وفى ديوانه بيتان تحت عنوان « وقال وهو منرجم عن الفارسية » :

هتـف الديك سحرة فاصطبحنا لهتفـه

بشــراب كعينــه وكبــاب كعرفه

ولم نهتد إلى الأصل الفارسي لهذين البيتين . ولكن من المحتمل جد الاحتمال أن يكون البارودي قد تأثر في مواضع أخرى من شعره بالشعر الفارسي ، وتلك صفة مميزة لاسبيل إلى نسيانها في تاريخ الشعر المصرى خصوصاً إذا ذكرنا أن البارودي يعتبر الشاعر العظيم الأول و إليه مرجع الفضل في إحياء هذا الشعر و تغيير بحرى تاريخه .

والبارودى من حيث كونه شاعر عصره يذكرنا بعائشة التيمورية المتوفاة عام ١٩٠٢. وهى مصرية المولد والمقام وإن كانت في نسبها كردية تركية شركسية (٢) كما أنها أشعر وأشهر شاعرة صاحبة ديوان بعد الحنساء. وكانت ثقافتها ثقافة الترك منأهل عصرها ، وهي تشبه البارودي في نوع ثقافتها وسمو منزلتها في شاعريتها. ولهاأشعار جياد في ثلاثة دواوين عربي وفارسي وتركي . ولقد ذكرت في مقدمة ديوانها التركي أنها طرحت في النار ديوانها الفارسي صفحة صفحة بعد وفاة ابنتها ليحترق كما احترقت مهجتها (٣) .

ومن أسف أن شعرها الفارسي قد ضاع برمنه ، ولم يبق الزمان على شيء منه لنتبين خصائصه .

وهنا وقفة لابد منها للإشارة إلى أن الشعر التركى القديم عميق التأثر بالشعر الفارسي في معناه ومبناه. فن يتأثر بالشعر التركى يتأثر بالشعر الفراسي بالشعر الفراسي بالواسطة . وهذا حكم نطلقه على بيتين من شعرها العربي تقول فيهما:

<sup>(</sup>۱) مکن تکیهبرعمردنیا و پشت کهبسیار کسی چون توپروردوکشت

<sup>(</sup>٢) أحمد كال زاده: ديوان عائشة التيمورية ، ص ١٦ ( القاهرة ٢٥١١).

٣) د. حسين مجيب المصرى: ق الأدب المربى والتركى، س ٢٦ (القاهرة ١٩٦٢).

وكلما حرروا منشور مظلمتی وأظهروا فی الوری غدرا جنایاتی اظهرت شكری لهم بالرغم منأسنی وكان ماكان من فرط النهااتی

فكلمة « منشور » تدوركثيرا في الشعر الفارسي والتركى . ولا تجرى بحرى المألوف في الشعر العربى ، كما أنها لا تسوغ بحال في ذوق كل من يبصر شعر العرب .

وهي تذكرنا بشعراء الصوفية من الفرس والترك وهم يذكرون الخرعلى المناهج المناهج

جهـــل العواذل ما ترید بشربها نفسی وما تلـــق من السکرات شتــان بین ظنونهم وسرائری الله یعـــلم منتهی غــایاتی

وما دمنا تنتبع على هذا النحو صلة شعراء من المصريين بإيران وشعرائها ، فلنا أن نضيف كاتب هذه السطور الذي قال بعض من درسوا شعره ما نصه (لعل أهم سمة وأوضحها هي التأثر بالشعر الفارسي والتركى ، من حيث الجنوح على الرمزية الصوفية والاستئثار بها ، فقد اتخذها برزخا إلى غايته في الإفصاح عما يضطرب بكيانه ويجيش بأغواره ، كذلك من حيث اقتفاؤه سبيل شعرائهما في مجالات الخيال والعروض والمعانى الخاصة بهم، ثم من حيث استعاله ويتكرر في جميع الأبيات وتلتزم قبله قافية واحدة ، وأقرب دليل على ظاهرة يتكرر في جميع الأبيات وتلتزم قبله قافية واحدة ، وأقرب دليل على ظاهرة دارساً ومدرساً ومؤلفاً ، حيث التزود من منابعه والانكباب على بدائعه وطرائفه ، جعلته مستغرقاً في خضمه ، متعاطفاً روحياً وعقلياً معه ، متأثراً به وطرائفه ، جعلته مستغرقاً في خضمه ، متعاطفاً روحياً وعقلياً معه ، متأثراً به تأثراً عميقاً يصعب معه التخلى عنه والزهد فيه ، جعلته ينحو هذا النحو الجديدالذي

لا نعتقد أن الأدب العربي المعاصر عرف ضريعا له ، مما أضفى على شخصيته الأدبية طابعا مستقلا ، وعلى شعره مذاقا خاصا (١) » .

وكأنما أراد هذا الشاعر لقارئه أن يتعرف إلى الشعر الفارسى ، فكان إذا تأثر بمعنى الشاعر من شعراء الفرس بادر التذكير بذلك فى هامش الديوان وساق مثالا وأمثلة فى أصلها الفارسى ثم ترجمها ، وقد سلك عذا المسلك فى معظم دواوينه (٢) .

ومثال ذلك قوله:

أدر كأسا على ذكرى وألهم خاطرى شعرا وألهم خاطرى شعرا بشعرك ملى وأسى وأودع مهجتى سرا لأنسى الملر من يأسى وتنفح روضتى عطرا وزين بجلس الأنس برهر الخدد محمرا وألق الشمس في كأسى شعاعا منك أو ترا فشمعة ليلنا ذابت وحسنك يظهر الفجرا فراشة قلبنا طافت

<sup>(</sup>۱) وحيد الدين يهاء الدين: شخصيات من الأدب المعاصر، س ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ ( حلب ١٩٧٠ ) .

<sup>(</sup>۲) حسن وعشق، س ۲۳۳ (القاهرة ۱۹۳۳) ورده وبلبل، س ٥ (القاهرة ۱۹۵۸). , همسة ونسمة ، س ۱۸۰ (القاهرة ۱۹۶۵) .

قوامك سروة مالت وهزت عطفها سكرا أفى الجنات قد كانت ترشف ماءها خمرا أعدد ماضى ليالينا عاد مخضرا فكأسك تلك تحيينا فكأسك تلك تحيينا لقطرا فعداء الروح يدنينا أو مصرا

و موضع النظر في هذه الأبيات المنتخبة من تلك القصيدة أن الشاعر آخذ عن الشعر الفارسي مختاراً أو مضطراً ، فاذا اختار فلأنه يعرض الغرض من نظمه للقصيدة في الصورة التي توائمها (۱) وإن اضطر فلأن عكوفه على دراسة الشعر الفارسي أعواما أربعين أو ما يقرب يدفعه دفعاً إلى أن يكون متأثراً بما درس وهذا رأى متفق عليه ، فن لايتأثر بما يقرأ ، يؤكد أنه لم يفهمه ولم يستوعبه ولا أفاد منه .

وأولما يقال فى هــــذا الصدد، أنه كان على ذكرمن أول غزل فى ديوان الشاعر الفارسى حافظ الشيرازى، وهو من بحر الهزج والشطر الأول منه بالعربية وهو ( ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها ).

كما ذكر شعر الحبيب، وما تغزل شعراء الفرس فى شيء من محاسن المرأة ما تغزلوا فى شعرها، وكان ذلك دأبا لهم كما كان الوقوف على الأطلال دأبا لشعراء العرب (٢٠).

أما أن يميل الحبيب عليه برأسه ليسر في اذنه سرا ، فهما استلهمه من قول

<sup>(</sup>١) أنظر بجلة الإخاء الإيرانية، س١١ عدد ٢٠٧ السمة الثانية عشرة نوڤر ١٩٧١ .

<sup>(</sup>۲) د، حسین مجیب المصری : فارسیات و ترکیات، س ۳۶ ( القاهرة ۱۹٤۸ ) .

حافظ فى غزل له رقيق أنيق (ومال على أذنى ، وقال بصوت عيق الحزن. يا عاشقى منذ طويل زماناً ، نت الآن وسنان (١).

والعطى فى شعر الفوس الصوفى رەز إلى نشوة العشق الإلهى . وشرب الجمر وهو صد الدين ، إشارة إلى التمذهب بالتصوف (٢) والصوفية يذكرون الجمرة فى عباراتهم بأسمائها وأوصافها ويريدون بها ما أدار الله تعالى على ألبابهم من المعرفة أو من الشوق (٣) ولا يكاد يخلو شعر فارسى من ذكر للفراشة والشمعة فالفراشة قلب العاشق الذى يهوى فى نار العشق الإلهى وقد ألف شعراء الفرس تشبيه القوام الممشوق بشجرة السرو، على حين شبهه العرب بالبان . والمرأة فى الشعر الفارسى طيف خيال على نقيض المشاهد فى الشعر العرب .

ومحصل القول فى هذا كله أن الشاعر يبذل طوقه فى إعلان تأثره بالشعر الفارسى إعلانا . وكأنه يريد أن تكون له الريادة فى لون جديد من الشعر العربى .

وله ديوان فارسى لم يطبع وإن نشرت بعض المجلات الإيرانية طائفة من شعره كمنظومة بعنوان « لقاء إيران » وهذه أبيات في خاتمتها :

منذ أعوام أربعين وأنت في فكرى مائسلة وفي شعرى ماءسلة وفي شعرى وها قد انطوى عمرى ولكن البقاء لما علا بحبك من قدرى والحناود ثم الحناود لذكرى أيها البلبل الغريد إلى زف البشرى فقد أيها البلبل الغريد إلى زف البشرى فقد أصبح الذابل ناضرا مخضرا

<sup>(</sup>۱) سر فراگوش من آورد با واز حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست

<sup>(2)</sup> Singh: The Spirit of Oriental Poetry. p. 36 (London 1926).

<sup>(</sup>٣) النابلسي والبوريني: شرح ديوان فالارض ، سُ ٤ - ٢ ( القاهرة ١٢٧٩ هـ ) -

ولكن أين أنا الآن منك وقد ثملت من عطر غدائرك وها هى ذى يدى فى يدك والعهود أؤكدها لك فانقشع عنى ماتكبدت من أجلك فقد أصبح الذابل ناضرا مخضرا فقد أسبى رأتك عيدى رأتك عيدى رأتك عيدى وأين كانت غيبتك أين كنت وأين كانت غيبتك وإذا ما افترقت بالموت عنك ليتنى أسلمت الروح بين ذراعيك أيها البلبل الغريد إلى زف البشرى فقد أصبح الذابل ناضرا مخضراا أيها البلبل الغريد إلى زف البشرى فقد أصبح الذابل ناضرا مخضراال

(۱) چهسل سسال است در فیکرم که تسو بسودی و در شسسرم واینسك طی شسسده عمرسرم ولی باقی است این مهسسرم وجاویسد است آت ذکرم

هزار داستان بده مژده که خرم گشته پژمرده

ولی الآن کجــا هــــــم
زعطــر زاـف توهـــــم
ودــــت توکه در دــــــم
وباتـو عهــــــدها بــــــم
زغـم وزدردهـا رســـم
مزار داستان بده مژده که خرم گشته پژمردهــ

وهذا كله مضافا إلى ما أسلفنا ذكره يوطد صلة أدبية بين إيران ومصر ويوضح معالمها في أتم جلاء.

ويما يرتبط فيه إيران ومصر، شخصيه تفردت جوانبها إلى الحد الذي جعل منها من لا يجود الزمان بمثلها إلا في الندرة.

فقد اجتمع فيها المصلح الديني والسياسي والاجتماعي إلى جانب رجـــل الفـكر الحر والادب العالى والرائد المجاهد في الحق المـكافح للباطل. تلك هي شخصية جمال الدين الافغاني.

وهو داع عظيم إلى التجديد في الإسلام ، وكان دائب العمل في مصر خصوصاً ولمدة مديدة ، واسع النفوذ عميق الأثر ، محققا لأمنية العالم الإسلامي الذي ينبني على أساس من القرآن ركين . كان على حق في دعوته إلى الرجوع إلى القرآن، بعد أن فترت همم المسلمين عن الأخذ بتعاليمه التي تشحذ الهمم وتحور العقول ، و تألى للمسلمين أن يكونوا جامدين خامدين (1) .

وقد احتدم الجدال في جنسيته وتضاربت الأقوال، فدارسوه من المصريين يأبون إلا أن يكون أفغانيا، وذا كروه من الإيرانيين يسوقون الأدلة على أنه كان إيرانيا . فعند الرافعي أن بعض المتشككين أو المنرضين يزعمونه إيرانيا . وهذا زعم مختلق منهم لأنه قال «لقد جمعت ما تفرق من الفكر، ولممت شعث التصور، ونظرت إلى الشرق وأهله، فاستوقفتني الأفغان، وهي أول أرض مس جسمي ترابها. » كما قال «إنى اضطررت لترك بلادي الأفغان مضطربة تتلاعب بها الأهواء والأغراض» (٢) .

وقال مجود أبورية إن جنسيته لا توجب أدنى شك ، ولا يشك فيها إلا

ترا دیده ترادیده ایدودم کجه به ودم فسراق تهدوکه بسود دردم وکاشک من اگر مسردم وکاشک من تهوان کنده

هزار داستان بده مژده که خرم گشته پژمرده (۱) Schimmel: Buch der Ewigkeit. s. 14 (München 1959). و بد الرحمن الرائعي : جمال الدين الأفغاني، ص ه ( القاهرة ١٩٦١) .

خلطق عن الهوى . وينزه جمال الدين الأفغانى عن أن يكون إيرانياً شيعياً كما جاء في كتاب عنه أخرجه إيرانى يسمى لطف الله خان ويزعم أنه ابن شقيقته . ثم طرح أبوريه هذين السؤالين وهما إذا صح أنه إيرانى فلماذا خذله الأئمة الإيرانيون يوم أمر الشاه ناصر الدين بتكبيله بالأصفاد والمتنى به من قرية إلى قرية للتشهير به وإذلاله . والسؤال الثانى عن السبب الذى منع السلطان عبدالحميد من تسليمه إلى إيران في عداد من سلم من الإيرانيين (١) .

وذكر الشيمة عجد عبده في رسالته « الرد على الدهريين » وهي رسالة لجمال الدين الأفغاني ترجمها عن الفارسية ، أنه أفغانى من قرية تسمى « اسعد آباد » قريبة من كابل ، وأيد هذا الأمير شكيب أرسلان الذي قال إنه التتى بوال أفغاني أخبره بأن السيد منهم ، واتفقت على ذلك كلمة كل من التتى بهم من رجال الدولة الأفغانية (٢) .

وهذا ما ينتهى إلى مقتاع من القول متفق عليه عند جميع الباحثين غير الإيرانيين . وإذا نظرنا فى كلام الإيرانيين رأينا صاحب كتاب « رجال الشرق المشاهير» يسميه جمال الدين اسد آبادى ويبادر إلى التحفظ فيجعل تحت اسمه عنوانا آخر هو « المعروف بالأفغانى» ، وعنده أن السيد من مواليد اسد آباد و هى قصبة بالقرب من مدينة همذان بإيران . ثم يقول المؤلف إن اعتباره أفغانيا خطأ تحكرر ، وذلك لأن قائلا وقع فيه ونقل عنه غيره . ويروى أن سائلا إيرانيا سأل جمال الدين عن اسمه و تعجب كيف يتسمى بالأفغانى فرد عليه بقوله إنه يتخلص فى شعره بالأفغانى. والتخلص أو المخلص اسم أدف مستمار يذكره شعراء يتخلص فى أشعارهم . كا يذكر أن السيد لم يرض نسبته إلى إيران ولا تبعيته لها لأنه ماكان يثق فى حمايتها له . ويذيل الكاتب كلامه بدعوته كل من يتشكك فى صحة هذا إلى أن يتصل بمن فى اسد آباد من ذوى قر فى جهال الدين الأفغانى .

ومن علماء الإيرانيين من أعلن العجز عن القطع برأى في جنسيته ، وإن أكد صلته وصلة أسرته باسد آباد همذان ، إلا أنه تساءل لماذا اعتبر نفسه من

<sup>(</sup>١) محمود أبورية: صيحة جال الدين الأفغاني، س ١٥ (القاهرة).

<sup>(</sup>۲) فرحزاذ ؛ مردان نامی شرق ء س ۱۸۳ ( بیروت ۱۹۳۰ ) .

أما المستشرق براون فيرى أنه فضدل اعتباره أفغانياً على اعتباره إيرانياً ، لسبين: أولها أن يراه المسلمون من أهل السنة ، والثانى أن يتنصل من حماية الحكومة الإيرانية له وهي حماية لا ثقة له بها(٢).

ولزام أن نضيف إلى ذلك أنه تسمى كذلك بالحسيني والاستنبرلي والحسيني الطوسي (٣) وقمين بالذكر أن السيد لم يتخلص في شعره بالأفغاني كما روى عنه بعضهم ، لأننا باطلاعنا على شعره الفارسي وجدناه يتخلص بالرومي .

وهذا كله قد يبدو معتبرا لادراك الحقيقة لاميتسرا، ولكننا إذا قلبنا الامر على وجوهه ، عرفنا أنه يبدد الظلمات عن تلك الحقيقة . فأن يتسمى بالطوسى يجعله منسوبا إلى إيران، وأن يفال له الاستنبولي لايدل على أنه تركى ، وتخلصه بالرومي لاينهض دليلا على شيء . وهذا ما يشكك في جدية انتسابه إلى الافغاني . وإن كان لا يؤيد صحة نسبه إلى بلد آخر .

و لجمال الدين نزعة صوفية تبدو في شعره الفارسي ، فليس بمستبعد أن يكون قد ذهب مذهبهم في عدم التفرقة بين الأوطان والاجناس ، كما أنه بذل ما بذل من جهد وطوى ما طوى من عمر في جمع كلمة لمسلمين أجمعين والدعوة إلى وحدتهم . وها هو ذا شاعر باكستان محمد إقبال في كمتابه « جاويدنامه » أى كتاب الخلود يجرى على لسان جهال الدين قوله (٣) :

<sup>(</sup>۱) افشار : نجموعه اسناد ومدارك چاب نشده درباره سنید جمال الدین . مقدمه (تهران ۱۳۲۲) .

<sup>(2)</sup> Browne: The Persian Revolution. pp. 3,4 (Cambridge 1910).

<sup>(</sup>٣) افشار : مجموعه اسناد ومدارك چاب نشده درباره سيد جال الدين، ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>۱) ارد بهنرب آن سرایا مکروفن اهل دین را داد تعلیم وطن او به کر مرکز و دو در اهاق بدگدر از شام وفلسطین وعراق تواکر داری تمیز حوب وزشت دله به بندی با کاوخ و سنك و خشت تواکر داری تمیز حوب و زشت

لورد الغرب وهو في الحداع يفتن لقن أهـل الدين معنى الوطن إنه على نية تسلطه وأنت في النفـاق فـدع عنك الشام وفلسطين والعراق لو مـدع عنك الشام وفلسطين والعراق لو مـدنت الحبيث من الطيب لحجر ولبنة منك القلب للـا هوى إلى حجر ولبنة منك القلب

والذى عندنا أن هذا يصح فى الفهم سبباً لاختياره أن يشتهر بالأفغانى ، وهو أرجح من السبب الذى ذكره المستشرق بروان متظنناً ، ونضيف إليه أسباباً اخرى .

أولها أن قرية « اسعد آباد » فى بلاد الأفنان ينطقها الإيرانيون « اسد آباد» مما يجعل اسمها مساوياً فى النطق تمام المساواة لأسد آباد فى إيران . وقد يكون هذا عا جعل التميين بين أصل الاسمين مشكلا .

والثانى ما يقال من أن السيد في عام ١٨٨٩ التقى في مدينة ميونخ بألمانيا بالشاه ناصر الدين شاه إيران وقد أقنعه بأن يصحبه إلى إيران ليتبوأ فيها منصب رئيس الوزراء . وتلك هي المرة الثانية التي يدعوه فيها الشاه إلى إيران ، فلقد استدعاه من قبل عام ١٨٨٦ استدعاء عاجلا ، واستقبال استقبالا عظيما ليكون وزيرا للحربية ، فأصبح صاحب حظوة عند الشاه ومنزلة عند خواص الناس وعوامهم في إيران (۱) .

وهذا من تدبير شاه إيران، دافع إلى الاعتقاد أنه اختار رجلا من أبناء وطنه.

ويجرى هذا المجرى ما يروى من حديث الإمام محمد عبده عنه حين طردمن مصر . فهو القائل إنه اقتنيد بالعنف واركب القطار ، ولقيه فى طريقه قنصل إيران وجهاعة من المصريين الأحرار ، وعرضوا عليه مالا ، إلا أن نفسه عفت عنه وقال : إن الليث لا يعدم فريسة حيثها ذهب (٢) .

<sup>(1)</sup> Adams: Islam and Modernism in Egypt, p. 10 (London 1933).

<sup>(</sup>٢) صلاح البستاني : المروة الوثقي ، ص ٣٢ ( القاهرة ١٩٥٧ ).

ونحن لانقود الظن حيث لا موجب للظن ، لأن التاريخ يقول إن الآريين الاقدمين انشعبوا شعبتين عام ١٥٠٠ قبل الميلاد ، فرحلت إحداهما إلى الهند لتستقر فيها ، ومضت الاخرى غرباً حتى بلغت آسيا الصغرى ، ونزح من سكن منهم مرتفعات أفغانستان بعد ألف عام إلى إيران ، وأسسوا تلك الدولة الإيرانية التى عرفت في التاريخ بالدولة الهخامنشية (١) .

وهذا ما يشير إلى أن الإيرانيين والأفغان من جنس واحد ، والفرق بين هؤلاء وأولئك فرق اعتبارى لا جوهرى ، وحقيق بالذكر أن من يؤرخون الأدب الأفغانى لا يفرقون بينه وبين الأدب الفارسى ، ولا نكاد نلمح فرقا فى أساء العصرور ولا أساء الأدباء ، وهو ما نلاحظه فى تاريخ موجز للادب الأفغانى (٢) .

وذلك باعث آخر يبعثنا على القول بأن الأفغانى يشابه الإيرانى تمام المشابهة حتى كأنهما إنسان واحد، فلا وجه لشدة التعصب والتصلب الذى رأيناه لدى بعضهم فى البحث عن الحجم والبينات، لدفع ما يسمونه المفتريات والأباطيل والأضاليل لأن الأمر أهون مما تمس فيه الحاجة إلى مثل هذا.

كا أنه يذكرنا باختلاف الباحثين في الشاعر التركى القديم فضولي البغدادي، فعند بعضهم أنه من أصل كردى، وعند غيره أنه ليس بتركى ولا آذرى تركى، وإيما آذرى كردى أى منتسب إلى إحدى القبائل الإيرانية (٣) على حين اعتبره الروس تابعاً لهم واحتفلوا بمرور أربعائة عام على وفاته، لأن لغته هي التركية الآذرية، أى لغة إقليم أذربيجان وهواليوم يتبعهم، ومن عجب أن هذا الشاعر لم يزايل العراق ، ومعدود من شعرائه الذين عاشوا في العصر العثماني وهم إثناعشر شاعرا (١) مع أنه أمير الشعر التركى القديم .

<sup>(</sup>۱) یعقوب حسن خان: نگاهی بتاریخ قدیم افغانستان ، س ۱۶۶ ، سدالمامه کابل (کابل ۱۳۱٤).

<sup>(</sup>۲) محمد کریم خان نزیهی : ماریخ ادبیات انفانستان ، س ۱۸۹ -- ۲۲۸ مساان<sup>امه</sup> کابل (کابل ۱۳۱۶) .

<sup>(</sup>٣) د. حسين مجيب المصرى: ق الأدب الإسلامي، س. ١٩٥ (القاهرة ١٩٦٧) .

٤١) عباس عراوي: تاريخ الأدب العربي في العراق، ص ٢٦٣، ج ٢ (بقداد ١٩٦٢)

ولا يفوتنا فى هذا المقام قولنا إن ما أسلفنا ليس استعاراداً ولا من نافلة القول ، بل إنه تميد لا مندوحة عنه قبل الدخول على لبلباب موضوعنا . وهو اعتبار السيد جال الدين الأفغانى وصلة بين إيران ومصر ، لأننا أميل إلى عده من الإيرانيين ، بعد أن توفر لدينا من الأدلة ما أرجح الكهة الإيرانية فى ميزان عقلنا . وهذا اجتهاد بالرأى و تحقيق للناريخ ورفع للشبهات ، ولن يكون ذا صلة بعظمة ذلك العظيم من قريب ولا بعيد .

وكان لمقام هذا العبقرى زمناً فى مصر أثر أى أثر ، لأنه أيقظ الهمم وغير المفاهيم وحرك فى الأفكار جديداً أحله محل القديم ، وذلك من صنيعه أثمر ثمرته المرجوة فى كشير من مناحى الحياة المصرية ، وبدا يقظة واعية بعد سبات طال عليه الأمد .

فالسيد جهال الدين باعث النهضة الفكرية في مصر ، وكان العلماء من قبل لا يتجاوزون في تفكيرهم نطاقا ضيقا ، ولا يبحثون على المنهج الامثل ، ولا يلزمون أ نفسهم بألا نطلاق الحر في التفكير والتعبير، الذي يتحقق به الوصول إلى المنشود من الغايات . ولما انعقدت الاسباب بين جمال الدين وجماعة من قادة الفكر والرأى المصريين ، لقنهم ما لقنهم من مبادئه وأصول منهجه القويم ، وداوم هؤلاء على الجلوس منه بجلس التلميذ ، فتأتى لهذا الشيئ أن يكون صاحب مدرسة بالمعنى الاخص الادق . وفي الإلماع إلى ذلك يقول القائل عن الشيخ محمد عبده إنه مضى إليه مع زميل له ولم يمض على مقدمه إلى مصر طويل زمان ، عبده إنه مضى إليه مع زميل له ولم يمض على مقدمه إلى مصر طويل زمان ، الصوفية والمفسرين فيها ، ثم فسرها لهما تفسيرا ملك على الشيخ محمد عبده إعجابه به ومثلا قلبه حباله . ثم قرأ الشيخ على جهال الدين كفيرة من تلامذته وأصفيائه إلى أصول والفلسفة والمناق . كما أرشد جهال الدين كفيره من تلامذته وأصفيائه إلى أصول برع فيها محمد عبده وبر فيها على أستاذه ، فما صفت عبارة جهال الدين من العجمة على رصانتها ومتانتها وكان محمد عبده يحرص أشد الحرص على حضور برع فيها مصانتها ومتانتها وكان محمد عبده يحرص أشد الحرص على حضور برع فيها رصانتها ومتانتها وكان محمد عبده يحرص أشد الحرص على حضور برع فيها صفاتها ومتانتها وكان محمد عبده يحرص أشد الحرص على حضور برع فيها رصانتها ومتانتها وكان محمد عبده يحرص أشد الحرص على حضور

مجالس جمال الدين في ناديه واسامره ، وكانت مجالس علم وحدكمة وأدب وسياسة (١) .

وها هو ذا خافظ إبراهيم يشيد بفضل جمال الدين على تلاميذه من كتاب الطليعة في مصر بقوله إن جمال الدين علمهم كيف يبتدعون وكانوا من قبل يتبعون ، وبواسطتهم دبت الحياة في اللغة العربية ، التي عهددنا بكتابها يدينون باللفظ ويكفرون بالمعنى ، فجمال الدين من جعلهم يبصرون نوراً للهداية وهذا ما خرج بهم من ظلمات العصور الوسطى (٢) .

وحسب جهال الدين فضلا أن يكون الشيخ محمدعبده خريجه ، وهو من رو"اد الثورة المصرية، وسبجن ونفى مع العرابيين وكان ضد سياسة الاحتلال ومطامع الحديو كما كشف اللثام عن مساوىء حكم محمد على (٣)

وكان جمال الدين يجمع حوله مريديه والمعجبين به من العلماء والفضلاء ليلق عليهم تعالىمه ويأخذ بأطراف الحديث معهم فى أفانين المعرفة ، غير أنه رأى أن يخاطب الجماهير كذلك تعميما للفائدة ، فألتى الدكلام على المصريين من غير الخواص بكيفية تلائمهم وأسلوب على قدر عقولهم ، ليوقظ شعورهم و يحرك أفكارهم (٤) .

وهو القائل موجها خطابه إلى الفلاح « عجبت لك أيها الفلاح تشق الأرض بفأسك باحثاً عن رزقك ، لماذا لاتشق بهذا الفأس صدور ظالميك؟ » وقال فى دعوة المصريين إلى تذكر مجدهم فى غابر الدهور ليرابوا الضيم والمذلة فى حاضرهم ويعقدوا العزم على السير فى الطريق التى تفضى بهم إلى حياة أكرم وأفضل ، ليلحقوا بركب الأحرار بعد أن تخلفوا عن غيرهم عن لم يكن لهم من المجدم مثل مجدهم « انظروا أهرام مصر وهياكل منفيس وآثار طيبة ومشاهد سيوة

<sup>(</sup>١) رشيد رضا: تاريخ الأستاذ الإمام، س ٢٦، ج ١ ( القاهرة ١٩٣١)٠

<sup>(</sup>٢) حافظ إبراهيم: ليالي سطيح، ص ٢٨ (القاهرة ١٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) د. عيمان أمين، الإمام نحمد عبده، س ٢٧ و ٢٨ ( العاهرة ١٩٦٥).

<sup>(1)</sup> سعيد الأفغاني: السيد جمال الدين الأفغاني، ص ٢٨ ( القاهرة ١٩٦٧ ) -

وحصون دمياط، فهى شاهدة بمنعة آبائدكم وعزة أجدادكم. هبّوا من غفلتـكم ، اصحوا من سكرتـكم ، عيشوا كباقى الأمم أحراراً سعداء » .

وتلفن من آرائه ومبادئه و ونزعاته ما أسمله لا عامة الدين الدين الدين الماه المعد وغلول خيس سنوات ، فتلقى عنه آراءه الحرة ، ولا غرو مقرمتا ، وماكان متعصباً ولا مقرمتا ، ويعد رسول الحقيقة والتقدم ، وهو أول من رفع صوته بجهارة ليقول إن تعاليم الإسلام لا تتعارض في شيء مع أصول الحضارة والتعلور إلى ما هو أفضل (۱) ويلزم من هذا أن يكون الزعيم سعد زغلول قد تأثر بشيخه في عمق وتلقن من آرائه ومبادئه ونزعاته ما أهله لزعامته السياسية التي ذهب له بها صيت وذكر .

وماكان إليه مرجع الفضل فى تخريج العلماء والزعماء وحسب ، بل رأى أن يغير نظام الحكم تغييرا يلائم مبادىء الحرية ويستأصل شأفة الجور . فتقدم إلى عاهل البلاد آنئذ وهو الحنديو توفيق، ليبصره بمواقع الرشد وعواقب الأمر، ويشير عليه بما هو أحمد فى العقبى . وكان الحديو قال له إن الكثرة الغالبة من شعب مصر من الجاهلين الحاملين ، ولا يصلح أن يلقى عليهم من الدروس والاقوال ما يهييج خواطرهم مخافة أن يلقوا بأنفسهم وبلادهم إلى التهلكة . فكان من رد جمال الدين عليه مافصه « ليسمح لى سمو أمير البلاد أن أقول بحرية وإخلاص إن الشعب المصرى كسائر الشعوب لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفراده ، ولكنه غير محروم من وجود العالم والعاقل ، فبالنظر والمنون به إلى الشعب المصرى وأفراده ينظرون به إلى الشعب المسرعتم فى إشراك الآمة فى حكم البلاد على طريق الشورى ، فتأمرون بإجراء انتخاب نواب عن الأمة تسن القوانين ، وتنفذ باسمكم وبإرادتكم ، يكون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكم (٢) .

<sup>(1)</sup> Yeghen: Saad Zaghloul. pp. 29,30 (Paris 1927)

. (عبود أبو ربية: صبيحة جال الدين الأنفاني، ص ٣١ ( القاهرة ) . (٢)

ونحن لو بسطنا السكلام فى جمال الدين، لتشعبت بنا شجونه فما بلغنا فيه غاية قريبة ، ويكفى من القلادة ما أحاط بالعنق ، وجملة القول أن هذ العبقرى الإيرانى الذى خرّج الأساطين من الزعماء والساسة وغيّير مجرى الفكر والشعور، يعتبر باعث النهضة التى انبثقت بالمزاوجة بين فكره الآرى الإيرانى والفكر السامى المصرى ، وعليه فهو الوصلة بين إيران ومصر، والعروة الوثقى .

### مصادر المحث

#### المصادر الشرقية

- ه ابن تفرى بردى: النجرم الزاهرة (القاهرة ١٩٣٠)
  - \* ان خلكان: وفيات الاعيان (القاهرة ١٩٤٨)
    - ه ابن الأثير: أسد النابة (القاهرة ١٩٧١)
    - ه ان منظور: ابو نواس (القاهرة ١٩٢٤)
- ه احمد كال زاده: ديران عائشة التيمورية (القاهرة ٢٥٩١)
- ه افشار: بحموعه اسناد و مدارك چاپ نشده درباره سيد جمال الدين (تهران ۲ عهر)
  - و الجاحظ: التاج (القاهرة ١٩١٤)
  - ه الطبرى: تاريخ الطبرى ( القاهرة ١٩٩٩)
    - \* القلةشندى: صبح الأعشى (القاهرة)
- \* المنجى الكومي: الديرلة الفارسية الأولى فى الإسلام، الفكر، دراسات إيرانية ( تونس ١٩٧١ )
  - ع المسمودى: مروج الذهب (القاهرة ٢٤٢١)
  - ه النابلسي والبوريني : شرح ديوان الفارض ( القاهرة ١٢٧٩ )
    - م ييرنيا: ايران باستان (طهران)
    - « سافظ إبر اهيم: ليالي سطيح (القاهرة ١٩٩٤)
    - ٠ د حسن إبراهيم: الفاطميون في مصر (القاهرة ١٩٢١)
  - « د . حسين مجيب المصرى: في الأدب الاسلامي (القاهرة ١٩٩٧)
  - « د · حسين مجيب المصرى : في الأدب العربي والتركي ( القاهرة ١٩٦٣ )
    - \* د . حسين مجيب المصرى: حين وعشق (القاهرة ١٩٦٣)
    - \* د . حسين بحيب المصرى: وردة وبلبل (القاهرة ١٩٥٨)
    - \* د . حدين مجيب المصرى : همسة و قسمة ( القاهرة ١٩٩٤)

```
٠ د ٠ حسين مجيب المصرى: صلات بين العرب و الفرس و الترك (القاهرة ١٩٧١).
```

- ن خير الدين الزركلي: الأدلام (القاهرة ١٩٢٨).
  - م دولتشاه: تذكرة الشعرا ( بمي )
- م د . ذبیح الله صفا: تاریخ ادبیات در ایران (تهران ۱۳۳۹).
  - ه رشيد رضا: تاريخ الاستاذ الإمام (القاهرة ١٩٣١).
    - ه د . زکی حسن : کښوز الفاطميين ( القامرة ١٩٣٢ ) .
      - « سعدی: کلیات سعدی ( بمبی ۱۳۵۵) ·
      - « سعدی : گلستان (ایران ۱۳۱۰).
  - يد سعيد الأفغاني: السيد جمال الدين الأفغاني ( القاهرة ١٩٦٧ ) .
    - يه صلاح البستاني: العروة الوثقي (القاهرة ١٩٥٧)
- يه عباس عزاوى: تاريخ الأدب العربي في العراق ( بغداد ١٩٦٢).
  - ي عبد الرحن الرافعي: جمال الدين الأفغاني (القاهرة ١٩٦١).
  - يد د عبد العزيز الأهواني : ابن سناء الملك (القاهرة ١٩٦٢).
    - ی عبد الله رازی: تاریخ ایران (طهران ۱۳۱۷)
- يد د . عبد المنعم ماجد: نظم الفاطميين ورسومهم في مصر (القاهرة ١٩٥٥).
  - يد د عنمان آمين: الإمام محد عبده (القاهرة ١٩٦٥).
    - معطار: تذكرة الأوليا (ليدن).
  - ی غنی زاده : سفر نامه ٔ حکیم ناصر خسرو ( برلین ۱۳٤۰).
    - یه فرخواد : مردان نامی شرق ( بیروت ۱۹۳۰ ) .
  - ه د . قاسم غنی : تاریخ تصوف دراسلام (طهران ۱۳۲۲) .
    - » الكندى: ولاة مصر (بيروت ١٩٥٩).
    - یه مالی (ت) سروش: حیات سعدی ( ایران ۱۳۱٦) .
  - يم متز (ت) أبوريدة: الحضارة الإسلامية (القاهرة ١٩٥٧).
  - ي د . محمد صبرى : أدب و تاريخ و اجتماع ( القاهرة ١٩٥٠ ) ·

- و محمد کریم خان نزیهی: تاریخ ادبیات افغانستان، سالنامه کابل(کابل۱۳۱۶)
  - ي محمد مقبل بيك: الدر الثمين في أسهاء البنات والبنين (القاهرة ١٢٩٤).
    - نه محمود أبورية: صيحة جمال الدين الأفغاني ( القاهرة ) .
  - ه د . معین : مزدیسنا و تأثیرات آن در ادبیات فارسی ( تهران ۱۳۲۳) .
    - ی همائی: تاریخ ادبیات ایران (تهران ۱۳٤٠).
  - « و حيد الدين بهاء الدين: شخصيات من الأدب المعاصر ( حلب ١٩٧٠ ) .
- « یعقوب حسن خان: نـگاهی بتاریخ قـــدیم افغانستان . سألنامه کابل (کابل ۱۳۱٤) .

## المصادر الأوربية

Adams: Islam and Modernism in Egypt (Cairo, 1933).

Arberry: Iraqi: Mystic Poet of Iran (London, 1939).

Browne: The Persian Revolution (Cambridge, 1920).

Christensen: L'Empire des Sassanides (Kobenhavn, 1907).

Elgood: A Medical History of Persia (Cambridge, 1953),

Erdmann: Die Kunst zur Zeit der Sasaniden (Berlin, NCMXLIII)

Farrokh (T) Saremi History of the Books and the Imperial Libraries of Iran (Tehran, 1968).

Gardiner: Egypt of the Pharaohs (Oxford, 1961).

Guest: Relations between Persia and Egypt, A Volume, of Oriental Studies (Cambridge, 1922).

Haas: Iran (Oxford, 1946).

Hachtmann: Europaische Kultureinflüsse in der Türkei (Berlin, 1918).

Huart: La Perse Antique (Paris, 1925).

Ikbal Ali Shah: Islamic Sufism (London, 1933).

Ilisse: Persia and the Ancient World, The Legacy of Persia (Oxford, 1955).

Inostrantsev: Torjestvennye Viyezd Fatimidskih Khalifov (Petersbourg, 1905).

Kratchkovsky: Izbrannye Sotchinenya (Moskva, 1995).

Le Bon: Premières Civilisations (Paris).

Massé: Essai Sur le Poète Saadi (Paris, 1919).

Nicholson: Studies in Islamic Mysticism (Cambridge, 1921).

Nouri: Iran's Contribution to the World Civilization (Tehran, 1971).

Olmstead: History of the Persian Empire (Chicago, 1948).

Posener: La Première Domination Perse en [Egypte (Le Caire, ] 1939).

Schimmel: Buch der Ewigkeit (München, 1959).

Singh: The Spirit of Oriental Poetry (London, 1959).

Sykes: History of Persia (London, 1930).

Yeghen: Saad Zaghloul (Paris, 1927).

\* \* \*

# ظهر للبؤلف

----

| 1981 | فارسیات وترکیات                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1900 | من أدب الفرس والترك                                        |
| 1901 | تاريخ الأدب التركي                                         |
| 1400 | شمعة وفراشة (شعر)                                          |
| 1901 | وردة وبلبل (شعر)                                           |
| 1944 | في الأدب العربي والتركي ، دراسة في الأدب الإسلامي المقارن  |
| 1974 | حسن وعشق (شعر)                                             |
| 1971 | همسة ولسمة (شعر)                                           |
|      | رمضان في الشعر العربي والفارسي والتركي، دراسة في الأدب     |
| 1970 | الإسلامي المقارن                                           |
| 1477 | في الأدب الاسلامي، فضولي البغدادي أمير الشعر التركي القديم |
| 194  | صلات بين العرب والفرس والترك، دراسة تاريخية أدبية          |
| 1974 | إيران ومصر عبر التاريخ                                     |

### يظهر له

الصحاني الجليل سلمان الفارسي ، عند العرب والفرس والترك . كتاب الخلود لمحمد إقبال : ترجمة منظومة عن الفارسية . ثلاث شاعرات: دراسة في الأدب الإسلامي المقارن.

شوق وذكرى (شعر).

فى الأدب العربى والفارسي: درأسة فى الأدب الإسلامي المقارن.

الوطنية في الشعر العربي والفـــارسي والتركبي و الشهر في الأدب الإسلامي المقارن.

الإنسكشارية.



5.05

20

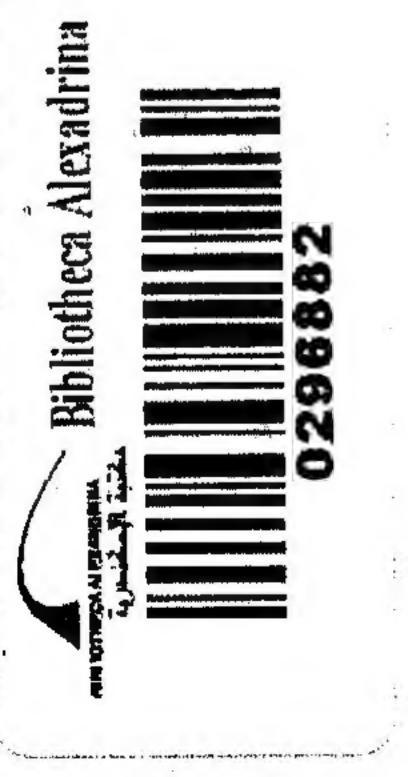